## محافظة الاسكندرية الهيئة الانسليمة لتنشيط الشبام

# وليل أثار الايت كندرية

دکتورهنری ریامه مدسرالمتحف اليوناني الروماني

أمين لم يتحف اليونان الرومان أمين لم يتحف اليونان الرومان

يوشف حَناشِحات يوسُف مُفيدالغربايي

وكتوردا وُدعيده داوُد مدكسس الآثار اليونانية الرومانية كلية الآداب - جامعة الاسكندرية

## فهرس

| مفحة                                                |
|-----------------------------------------------------|
| فهرس الأشكال :                                      |
| مقدمة بقلم السيد/محمد حمدى عاشور محافظ الاسكندرية ٧ |
| الجزء الاول : تاريخ المدينة وآثارها ٩               |
| الباب الاول :                                       |
| نشأة الاسكندرية وأحياؤها السكندرية وأحياؤها         |
| لباب الثاني :                                       |
| بعض معالم المدينة القديمة ١٧                        |
| ١ – منارة الاسكندرية ١٧                             |
| ٢ دار الحكمة والمكتبة ١٩                            |
| ٣ – المقابر الملكية ٣                               |
| ٤ – مقابر الاسكندرية ٤٠                             |
| (۱) مقابر مصطفی کامل ۲۰                             |
| (ب) مقبرة الشاطبي ۳۱                                |
| بسـ( ج) مقابر الأنفوشي ٣٢                           |
| سـ(.د ) مقبرة كوم الشقافة ٣٨                        |
| ه معبد السرابيوم (عمود السوارى)                     |
| ٣ القيصرون أو معبد قيصر ٢٠٠٠ ٩٠٠                    |
| √ - معيد الرأس السوداء                              |
| لباب الثالث :                                       |
| لمحات تاریخیة ه                                     |
| الجزء الثانى : المتحف اليونانى الرومانى             |

# فهرس الأشكال

|      | بفحة | 0               |         |     |     |       |      |         |                 |           |          |            | ,  |     |      |
|------|------|-----------------|---------|-----|-----|-------|------|---------|-----------------|-----------|----------|------------|----|-----|------|
|      | ۱۲   | •••             | •••     |     |     |       | مانى | ، الرو  | اليونافر        | العصر     | رية في   | الاسكنا    | (  | ١)  | شكل  |
|      | ۱۸   | ••• •••         | • • • • | ••• | ••• | •••   | •••  | ية      | اسكندر          | لنارة الا | طیطی ا   | رسم تخ     | (  | ۲)  | شكل  |
|      | ۲٦   |                 |         |     |     | ١     | رقم  | كاءل    | صطفى            | لقبرة م   | طیطی .   | رسم تخ     | (  | ۳)  | شكل  |
|      | ۲۸   |                 |         | ••• |     | ۲     | د قم | كامل    | صطفى            | لقبرة ما  | طیطی ا   | رسم تخ     | (  | ٤)  | شكل  |
|      | ۳.   |                 | •••     | ••• | ••• | • • • |      |         | شاطبي           | لقبرة ال  | طیطی ا   | رسم تخ     | (  | (ه  | شكل  |
|      | ٣٢   |                 | •••     | ••• | ••• | •••   | ١    | رقم     | لأنفوشى         | لقبرة اا  | طیطی .   | رسم تخ     | (  | ٦)  | شكل' |
|      |      |                 |         |     |     |       |      | ، رقم   | لأنفوشى         | لقبرة ا   | طیطی .   | رسم تخ     | (  | ٧)  | شكل  |
|      | ٣٦   |                 | •••     | ••• | ••• | •••   | ٣    | ، زقم   | لأنفوشى         | لقبرة اا  | طیطی .   | رسم تخ     | (  | (۸  | شكل  |
|      | ٣٧   | ••• •••         | •••     | ••• | ••• |       | ٤    | ، رقم   | ?نف <b>ر</b> شي | لقبرة اا  | طیطی ا   | رسم تخ     | (  | ۹)  | شكل  |
|      | ۴۸   | تقابل صفحة      |         |     |     |       |      |         |                 |           |          | رسم تخ     |    |     |      |
|      | ٤o   |                 |         |     |     |       |      |         |                 |           |          | •          |    |     |      |
| 7500 | ٤٦.  | تقابل صفحة      |         |     |     |       |      |         |                 |           |          |            |    |     |      |
|      |      | تقابل صفحة      |         |     |     |       |      |         |                 |           |          |            |    |     |      |
|      | ۸۰   |                 |         |     |     |       |      |         |                 |           |          | •          |    |     |      |
|      | ٦.   | تقابل صفحة      |         |     |     |       |      |         |                 |           |          |            |    |     |      |
|      | 77   | تقابل صفحة      |         |     |     |       |      |         |                 |           |          |            |    |     |      |
|      | 77   | تقابل صفحة      |         |     |     |       |      |         |                 |           |          |            |    |     |      |
|      | 77   | تقابل صفحة<br>- |         |     |     |       |      |         |                 |           |          |            |    |     |      |
|      | ۸.   | تقابل صفحة      |         |     | -   | _     |      |         |                 |           |          |            |    |     |      |
|      | ۸.   | تقابل صفحة      |         |     |     |       |      |         |                 |           |          |            |    |     |      |
|      | ٨٤   | تقابل صفحة      |         |     |     |       |      |         |                 |           |          |            |    | -   |      |
|      | λŧ   | تقابل صفحة      |         |     |     |       |      |         |                 |           | •        | الهة النيا |    | •   |      |
|      | ٨٦   | تقابل صفحة      |         |     |     |       |      | ه سرو ر | ، اوريل         | د کو س    | لمه ر ما | الأميراو   | (٢ | (۳۰ | شكل  |

| 7.8 | صفحة  | تقابل | • • • | غطاء مقبرة                                   | (11) | شكل |
|-----|-------|-------|-------|----------------------------------------------|------|-----|
| 44  | صفحة  | تقابل |       | ساعد من الرخام اليد بها تقبض على كرة         | (ra) | شكل |
| 4 8 | صفحة  | تقابل |       | رأس من الرخام لسيدة                          | (17) | شكل |
| ١   | صفحة  | تقابل |       | وأس من الرخام للاسكندر الأكبر                | (vv) | شكل |
|     |       |       |       | تمثال نصفى من الرخام لبطلميوس الثالث         |      |     |
| ١٠٤ | صفحة  | تقابل | •••   | قطعة من الفسيفساء الفسيفساء                  | (۲۹) | شكل |
| 111 | مفحة  | تقابل |       | تمثال من مجموعة التناجرا                     | (۲۰) | شكل |
| 111 | صفحة  | تقابل |       | تمثال من مجموعة التناجر ا                    | (۲1) | شكل |
| 117 | مىفحة | تقابل | •••   | تمثال من مجموعة التناجرا                     | (۲۲) | شكل |
| ١٢٠ | مفحة  | تقابل |       | تمثال الالحَمَّة ايزيس من معبد الرأس السوداء | (٣٣) | شكل |
| ۱۲۰ | صفحة  | تقابل | •••   | تمثال الاله حربوقراط من معبد الرأس السوداء   | (44) | شكل |
| 177 | صفحة  | تقابل |       | لوحة من الرخام للقديس مينا                   | (۳۵) | شكل |
| 171 | صفحة  | تقابل |       | تمثال من المرمر يمثل الراعى الصالح           | (۲7) | شكل |
|     |       |       | •     |                                              |      |     |
|     |       |       |       |                                              |      |     |

#### مقدمة

## بقلم السيد/ محمد حمدى عاشور محافظ الاسكندرية

كانت الاسكندرية منذ نشأتها مركزاً للحضارة تشع بنورها على العالم وتنشر ثقافاتها فى مختلف الفنون والعلوم والآداب ، وكانت دار الحكمة فيها قبلة للعلماء والحكماء والفلاسفة والباحثين فى جميع فروع المعرفة .

وقد خلف البطالمة والرومان آثاراً تشهد على هذه الحضارة ، أظهرت الحفريات التى قامت بها فى بادىء الأمر جمعية الآثار بالاسكندرية ، ولفيف من المهتمين بالآثار من أهل المدينة ، ثم المتحف اليوناني الروماني فيما بعد ، كثيراً من معالمها .

وعملا بمبادىء الاشتراكية فى نشر الثقافة الفنية والأثرية وتعميمها ، تلك المبادىء التى ينادى مها زعيمنا وقائد مهضتناالشاملة الرئيس حمال عبد الناصر رأينا أن نصدر دليلا باللغة العربية لمحتويات المتحف مع وصف لأهم المناطق الأثرية بالمدينة ، وهى التى أمدت المتحف بكثير من مقتنياته ، وقام السيد مدير المتحف الحالى ، بالاشتراك مع زملائه بعمل هذا الدليل الذى يسعدنى أن أقدم له ، لا سيا وأنه أول دليل للمتحف يطبع باللغة العربية ، كما قامت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالاسكندرية مشكورة بطبعه على نفقتها .

وفقنا الله حميعاً في خدمة مدينتنا في ظل ثورتنا المباركة .

الجزء الأول

تاريخ المدينة وآثارها

# البَابُكِيَّوَكُ

يطلق اسم العصر اليوناني أو البطلمي على تلك الفترة من تاريخ مصر التي بدأت منذ غزا الاسكندر الأكبر البلاد في عام ٣٣٧ ق.م. وبعد وفاته في عام ٣٢٣ ق.م. تم تقسيم المبراطوريته بين قواده ، فكانت مصر من نصيب بطلميوس الذي أسس أسرة البطالمة ، وحكم ملوك هذه الأسرة البلاد قرابة ثلاثة قرون (من ٣٢٣ – ٣٠ ق. م) ثم أصبحت مصر بعد ذلك جزءاً من الأمبر اطورية الرومانية واستمرت تابعة لروما حتى أسس الامبراطورية قسطنطين عاصمة جديدة في الشرق في عام ٣٣٠م ، وانقسمت الامبراطورية الرومانية وغربي ، فكانت مصر من نصيب القسطنطينية وبقيت كذلك حتى فتح عمرو بن العاص مصر في عام ١٤١ – ١٤٤٢م .

فى هذا العصر نشأت مدينة الاسكندرية وازدهرت وكانت عاصمة البلاد .

#### نشاة الاسكندرية \_ أحياؤها:

لفت نظر الاسكندر وهو فى طريقه من منف (حيث تقع بلدة البدرشين الآن) إلى واحة آمون (سيوه) فى عام ٣٣٧ ــ ٣٣١ ق. م. تلك البقعة المستطيلة من الأرض الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مربوط حيث كانت توجد قرية راقودة Rhakotis ويقع قبالها فى البحر جزيرة تحميها من الأمواج أطلق عليها فيا بعد اسم فاروس Pharos مما جعله يفكر فى إنشاء مدينة فى تلك البقعة تحمل اسمه وتكون ميناء آلتبادل التجارة بين الشرق والغرب.

وقد كلف الاسكندر المهندس دينوقراط Dinocrates بتخطيط المدينة الجديدة ، فكان أول ما قام به هو ربط جزيرة فاروس بالشاطىء بسد من الأتربة نشأ عنه ميناءان أحدهما فى الشرق، وكان يطلق عليه اسم

الميناء الكبير (الميناء الشرق الآن) وكان أهمهما ، والآخر في الغرب أطلق عليه اسم «العود الحميد» Eunostos ، وهو الميناء المستعمل حالياً .



شكل (١) الاسكندرية في العصر اليوناني الروماني

كان أهم ما يمتاز به تخطيط المدينة الجديدة امتداد شوارعها في خطوط مستقيمة من الشرق الى الغرب ومن الشهال الى الجنوب ، فكانت تتقاطع في زوايا قائمة وأصبحت المدينة في نهاية الأمر أشبه برقعة الشطرنج ، وكان يتوسط هذه الشوارع شارعان رئيسيان أحدهما نحترق المدينة من الشرق إلى الغرب ويطلق عليه اسم طريق كانوب Canopus، ويقع على امتداده الآن طريق الحرية ، وكان عرضه لا يقل عن ثلاثين متراً ، كما كانت أرضه مرصوفة بقطع الأحجر السوداء ، أما الشارع الآخر فكان يخترق المدينة من الشهال إلى الجنوب ، ويعتقد البعض أنه شارع النبي دانيال الحالى بيما يظن البعض الآخر أنه كان يتمع الى الشرق من ذلك ، ويمتد من منطقة السلسلة شم لا حتى محيرة مربوط جنوباً ماراً بمنطقة الشاطبي الحالية . وعند تقاطع هذين الشارعين الرئيسين كان يقع أكبر ميادين الاسكندرية (انظر شكل ۱) .

وقد ذكر بعض المؤرخين أن المدينة كانت مقسمة الى خمسة أحياء تحمل اسماء الأحرف الحمسة الأولى من الحروف الهجائية اليونانية ، ومن العسير تحديد مواقع هذه الأحياء ، وكل ما نعرفه أن الحي الملكي كان أهمها وأكبرها ، وكان يطل على الميناء الشرقي وبه فضلا عن القصور الملكية وحدائقها الغناء حديقة للحيوان ودار الحكمة والمكتبة ، كما كان يحوى أيضاً مقابر الملوك .

وقد وضعت القوانين لتنظيم اقامة المبانى بالمدينة ، كذلك وضع نظام دقيق لإمداد المبانى بمياه الشرب ، فمدت تحت الأرض قنوات لتوصيل المياه العذبة إلى خزانات تحت المبانى ، وما زال لدينا واحد من هذه الخزانات فى حدائق الشلالات ، بشارع الشهيد صلاح مصطفى (السلطان حسين سابقاً)

وقد كانت الاسكندرية محكم كونها العاصمة تزخر بوفود من شي بلاد العالم المعروفة وقتئذ ، وبذلك كان المتجول في شوارع المدينة يستمع الى كافة اللغات الافريقية والآسيوية الى جانب اللغة اليونانية بلهجاتها المختلفة ، وكانت بعض هذه العناصر تكون جاليات لها كيانها الذاتي وتنظياتها الحاصة ، كذلك كان المنتمون لكل عنصر يقيمون عادة في حي من الأحياء التي انقسمت اليها المدينة ، فاليونانيون مثلا كانوا يقطنون الى جوار الحي الملكي ، والمصريون في حي راقودة ، والهود في حي دلتا وهكذا .

#### سكان المدينة:

عكن أن نقسم سكان الاسكندرية بوجه عام الى ثلاثة أقسام ، فالعنصر اليوناتي كان جانب منه عمل طبقة المواطنين الكاملين أو الاسكندريين الذين يتمتعون محقوق المواطن الكامل، سواء منها السياسية مثل الإشتراك في المحالس التشريعية بالمدينة ، أو الادارية مثل شغل وظائف المدينة أو الدولة ، أو الاجتماعية كامتلاك الأراضي وغيرها ، هذا فضلا عن تمتعهم بامتيازات أخرى كالاعفاء من أعمال السخرة ومن بعض الضرائب ، غير أنه كان أخرى كالاعفاء من أعمال السخرة من المواطنين الكاملين طبقة أخرى من اليونانيين يمكن اعتبارهم أنصاف مواطنين ، فهم لا يتمتعون بجميع من اليونانيين يمكن اعتبارهم أنصاف مواطنين ، فهم لا يتمتعون بجميع

حقوق المواطن الكامل ، ومن هؤلاء الفقراء الذين كانوا يتوافدون على المدينة من أرجاء العالم اليوناني سعياً وراء الرزق .

أما العنصر الثانى فكان يضم يهود الاسكندرية الذين كانوا يقيمون مها منذ بداية حكم البطالمة ، وكان لهم دستورهم ، كما كان لهم تنظيمهم الملى الحاص بهم ، وان لم يتمتعوا بالحقوق التى كان يتمتع بها اليونانيون. وأخيراً يأتى العنصر الثالث وهو عنصر المصريين وكانوا مغلوبين على أمرهم يعملون بالحرف الصغيرة أو بالزراعة ، وقد ظلوا محافظين على صبغهم الوطنية رغم كونهم محرومين من كافة الحقوق السياسية والاجتماعية .

وقد كان لمدينة الاسكندرية فى العصر البطلمى مجلس تشريعى أو مجلس شيوخ ، يتكون من المواطنين المستوفين لشروط خاصة من ناحية السن و الثروة و المكانة ، وقد بقى قائماً طوال العصر البطلمى حتى أصبحت مصر جزءاً من الامبراطورية الرومانية فرأى الامبراطور أغسطس ، أول أباطرة الرومان، أن يلغى هذا المجلس وأمرأهل المدينة أن يدبروا شئون مدينتهم بأنفسهم دون أن يكون لهم مجلس تشريعى .

استمر وضع هذه الطبقات كما هو حتى العصر الرومانى إذ كان حق المواطن يورث ، إلا أن الوراثة لم تكن كافية لأن يصبح الابن مواطناً للمدينة مثل والديه ، وكان لزاماً على كل فرد استكمل شرط الوراثة أن يلتحق بالجمنازيوم Gymnasium الذى كان بمثابة المركز التعليمي والتربوى بالمدينة ، ويوم يتخرج الفرد من الجمنازيوم كان يعتبر مواطناً كاملا للمدينة .

وقد كان من سلطة الامبراطور فى العصر الرومانى أن عنح أى شخص ليس من أبوين اسكندرين لقب مواطن اسكندرى ، ولم يفقد المواطن الاسكندرى فى العصر الرومانى شيئاً من امتيازاته التى اختصه بها ملوك البطالمة بل أن الرومان أكدوا سمو مركز الاسكندريين بامتيازين جديدين :

الأول يتعلق باعفائهم من ضريبة الرأس والثانى هو جعل مواطنة الاسكندرية شرطاً أساسياً للمصرى قبل أن محصل على لقب مواطن رومانى .

وقد ظلت الاسكندرية دون مجلس تشريعي بعد أن ألغاه أغسطس، واستمرت على ذلك أكثر من ٢٠٠ عام فبدأت الحالة الاقتصادية تتدهور وأصبح من العسير العثور على عدد كاف من المواطنين الصالحين لشغل مناصب المدينة ، فأصحاب هذه المناصب كانوا يتحملون أعباء مادية جسيمة ، ولما زار الامبراطور سبتميوس سفيروس Septimius Severus مصر حوالى عام ٢٠٠ م . منح الاسكندرية وسائر عواصم الاقاليم حق تكوين مجلس شيوخ لكل منها ، وكان أعضاء هذه المجالس من الأثرياء وكانوا ملزمين بتحمل مسئولية شغل مناصب مدينتهم ، ودفع نفقاتها من مالهم الحاص ، بتحمل مسئولية شغل مناصب مدينتهم ، ودفع نفقاتها من مالهم الحاص ،

أما السلطة التنفيذية ، أى هيئة موظفى المدينة ، فقد بقيت فى العصر الرومانى كما كانت فى العصر البطلمى ، فقد كان هناك ما يشبه محافظ المدينة الآن ويسمى Exegetes ورئيس الجمنازيوم Gymnasiarchos والمشرف على التموين Euthynarchos وغير ذلك ، ولم التموين شاغلو هذه المناصب يتقاضون أى أجر ، بل ينفقون هم عليها ، ولم الذلك كان يشترط فيهم أن يكونوا من ذوى الثراء حتى يكون فى مقدورهم القيام بمهام أعمالهم . من هؤلاء الموظفين كانت تتكون هيئة تشبه مجلس المحافظة الآن تحت رياسة المحافظ ، وقد حرص الأباطرة الرومان على تعيين عدد من أتباعهم أعضاء فى مجلس المدينة ليكونوا عيوناً لهم على المواطنين الآخرين ، وليعملوا على تنفيذ رغباتهم .

أما الشرطة وحرس الليل وغير ذلك من المناصب التي تدخل في نطاق الحكومة المركزية فكان رؤساؤها يعينون من قبل الحاكم مباشرة .

وفيها يختص بالنظام القضائى فى العصر البطلمي كانت هناك محاكم خاصة بالوطنيين وأخرى خاصة بالأجانب ، وثالثة عندما يكون أحد

الأطراف المتنازعة وطنياً والآخر أجنبياً. كما كانت هناك محكمة مركزها الاسكندرية ينتقل قضاتها لبعض المدن للحكم فى المنازعات فى أوقات معينة من السنة ، وفيا عدا هذه الأوقات كان يحق للمتقاضين الذهاب إلى الاسكندرية لعرض قضاياهم هناك. ويبدو أن هذا النظام قد تعرض لتغيير كبير فى العصر الرومانى فقد أختفت معظم محاكم المدينة التى عرفت فى العصر البطلمى وأصبحت محاكم الحكومة المركزية هى التى تفصل فى قضايا المواطنين.

# الباطلقاني

### بعض معالم المدينة القديمة

ليس من السهل فى الوقت الحاضر تحديد معالم المدينة القديمة اذ أن الاسكندرية الحديثة قد بنيت على أطلال المدينة القديمة ، كما أن قربها من البحر وارتفاع منسوب المياه الجوفية فى باطن الأرض قد أتلف الكثير من آثارها وعلى الأخص آثار العصر البطلمي ، ولهذا فعندما نتحدث عن معالم المدينة القديمة ، فاننا نستعين فى تحديد مواقعها بما ذكره المؤرخون القدماء ، وما قام به علماء الآثار من أبحاث وحفائر ، ومن أهم هذه المعالم :

#### : ( Pharos ) منارة الأسكندرية ( Pharos )

شيدت منارة الاسكندرية ، التي كانت تعتبر احدى عجائب العالم القديم في عام ٢٧٩/٢٨ ق. م. في عصر بطلميوس الثاني ، على يد المهندس سوستراتوس Sostratos من جزيرة كنيدوس Cnidus وكانت مكونة من أربعة طوابق ، الأول منها مربع الشكل ، ارتفاعه حوالى ٦٠ متراً ، وبه مالا يقل عن أربعائة حجرة كان يقيم بها العال والحرس وتوضع بها الآلات والوقود وغيرها ، والطابق الثاني مثمن الشكل ارتفاعه حوالى ثلاثين متراً ، والثالث مستدير يعلوه مصباح أقيم على ثمانية أعمدة تحمل قبة ، فوقها تمثال كبير يرجح انه لإله البحار بوسيدون Poseidon ، وكان البناء من الحجر الجيرى ، والأعمدة من الجرانيت ، وحليت أجزاء من البناء بالرخام والبرونز ، وبلغ الارتفاع الكلى للمنارة حوالى ١٢٠ متراً تقريباً ، وانظر شكل ٢) .

وقد بقيت المنارة تؤدى وظيفتها فى إرشاد السفن حتى الفتح العربي عام ٢٠٠ م . ثم توالت عليها الكوارث ففى عام ٧٠٠ م سقط



شكل (٢) رسم تخطيطى لمنارة الاسكندرية (١) في العصر الطولوني )

المصباح وتهدم الطابقان العلويان ثم قام أحمد بن طولون في عام ٨٨٠ م بترميمها الا أنه في حوالي عام ١١٠٠ م حلت بها كارثة أخرى وهي سقوط الجزء المثمن الأضلاع أثر زلزال عنيف ، ولم يبق منها سوى الطابق الأول المربع الشكل الذي أصبح بمثابة نقطة مراقبة وشيد فوقه مسجد . ثم حدث زلزال آخر في أواخر القرن الرابع عشر أتى على البقية الباقية من البناء وتبعثرت الأحجار المتخلفة عن سقوطه في أنحاء الجزيرة، وفي عام ١٤٨٠م أقام السلطان قايتباى على أنقاضها حصناً، وذلك بسبب تهديد الأتراك حينتذ بغزو مصر ، ثم جدد محمد على هذا الحصن الذي هدمه الانجليز بقنابلهم عام ١٨٨٢ عند احتلالهم أرض مصر . وأخيراً قامت مصلحة الآثار بترميم عام ١٨٨٢ عند احتلالهم أرض مصر . وأخيراً قامت مصلحة الآثار بترميم البناء وتقويته في السنوات الأخرة .

#### ٢ ـ دار الحكمة والكتبة:

كانت الاسكندرية منذ القرن الثالث قبل الميلاد تتمتع بمركز ثقافى ممتاز ، ويرجع الفضل فى ذلك لدار الحكمة (Museion) والمكتبة الملحقة مها .

أنشئت دار الحكمة على نمط مدارس أثينا الفلسفية، وبحدثنا المؤرخ سترابون Strabo الذى زار مصر فى أوائل العصر الرومانى بأنها كانت تقع فى الحى الملكى وتشمل متنزها وبهوا للأعمدة وبناءا كبيراً به قاعة للاجتماعات، وكان لهذه الدار مواردها المالية الحاصة ويشرف عليها رئيس كان يعينه الملك طوال عصر البطالمة. ويمكن تشبيه نظام الدار بنظم الجامعات فى عصرنا الحديث إلا أن علماء دار الحكمة كانوا غير مكلفين بإلقاء محاضرات بل كانوا متفرغين لدراستهم وأبحاثهم .

تسابق ملوك البطالمة فى جمع نفائس الكتب من كل مكان وبكل الوسائل حتى أصبحت مكتبة الاسكندرية أكبر وأغنى المكتبات فى ذلك الوقت إذ كانت تحوى مالا يقل عن نصف مليون مجلد ، ووفد الى الاسكندرية ، بفضل تعضيد الملوك ، كثيرون من الفلاسفة وغيرهم من علماء الطبيعة والجغرافية والفلك والرياضة والطب وذلك بغية البحث والدراسة .

وذاع صيت الاسكندرية حتى أصبحت قبلة أنظار العلماء من كل مكان وبقيت دار الحكمة والمكتبة كعبة للباحثين إلى أن أحرق الامبراطور أوريليان عام ۲۷۲ م الحى الذى كانت فيه ، فدمر جانب كبير منهما ، واضطر العلماء إلى الانتقال إلى المكتبة الصغرى بالسرابيوم ، مركز عبادة سرابيس ( منطقة عمود السوارى الآن) ورحل البعض الآخر عن البلاد . وكان للاضطرابات التى حدثت بالمدينة أثرها ففقدت المكتبة الكبرى أهميتها حتى اختفت من الوجود فى القرن الرابع الميلادى . وبذلك يكون القائد عمرو بن العاص بريئاً من التهمة التى الصقها به المؤرخ أبو الفرج الذى كتب بعد الفتح العربى لمصر مخمسة قرون يتهمه بأنه هو الذى أحرق مكتبة الاسكندرية .

أما المكتبة الصغرى بالسرابيوم فقد كان ظهور المسيحية وانتشارها في القرن الرابع بمثابة الضربة القاضية لها ، فقد دمر المعبد وأحرق بما فيه في ذلك الوقت .

#### ٣ \_ المقابر اللكية:

عندما توفى الاسكندر فى بابل عام ٣٢٣ ق. م. اجتمع قادة جيشه حول فراش موته برئاسة برديكاس Perdicas حامل أختام الملك وشرعوا فى تقسيم الامبراطورية فيما بينهم ، فكانت مصر من نصيب بطلميوس مؤسس أسرة البطالمة التى حكمت مصر حوالى ثلاثة قرون ، وكان طبيعياً أن يتجه التفكير بعد ذلك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن الاسكندر ، فحفظ جيمانه حسب رغبته قبل مماته ، وفى هذا الصدد تذكر إحدى الروايات أن الاسكندر عندما شعر يدنو أجله طلب أن يحنط جسده وأن يدفن بمعبد آمون بواحة سيوه وهو المعبد الذى زاره بعد فتحه لمصر ، وتوج فيه على نهج ملوك الفراعنة .

وبعد أن تم تحنيط الجمان وضع فى تابوت من الذهب ثم صنعت له عربة خاصة لنقله ، إذ أن القواد اتفقوا على أن يتم دفنه فى موطنه ببلاد اليونان ، وقد ذكر المؤرخ ديودور الصقلى Diodorus Sicilus أن العربة كانت

تحمل محفة محلاة بالذهب والأحجار الكريمة ويجرها أربعة وستون بغلا برقبة كل منها طوق تحليه الأحجار الكريمة .

سار موكب الجنازة من بابل حتى وصل بلاد الشام ، غير أن بطلميوس الأول كان يحرص على أن يدفن الاسكندر في مملكته إذ كانت هناك نبوءة تقول أن المملكة التى تحوى قبر الاسكندر تعيش قوية مزدهرة ، وعندما علم بطلميوس باقتراب الموكب من حدود مملكته سارع على رأس جيشه لاستقبال الجثمان ونجح في إحضاره لمصر ، ولما وصل الموكب إلى منف قام بطلميوس بدفن الجثمان هناك حسب الطقوس المقدونية .

ثم رأى بطلميوس الثانى أن ينقل جثمان الاسكندر إلى المدينة التى أنشأها وتحمل اسمه فنقلت رفاته من منف للاسكندرية حيث بنى له قبر كان حسب قول المؤرخين يشتمل على سلم يؤدى إلى فناء مربع الشكل ثم ممر طويل يوصل الى ضريح تحت سطح الأرض ، والحق بالمقبرة معبد تقام فيه الطقوس الدينية .

وبالقرب من قبر الاسكندر أقام بطلميوس الثانى مقبرة لوالديه بطلميوس الأول وزوجته ، وكذلك فعل بطلميوس الرابع الذي أراد أن يجمع رفات أسرته فى مكان واحد ، وتبعه الملوك الذين أتوا من بعده فنشأت بذلك الجبانة الملكية التي يطلق عليها اسم السيا Soma (بمعنى مقبرة) أو السوما Soma (بمعنى جبان) .

ومن الصعب أن نصدق رواية بعض المؤرخين الذين ذكروا أن هؤلاء الملوك قد آثروا حرق جثهم كعادة اليونانيين فى ذلك الوقت (القرن الثانى قبل الميلاد) فقد ذكر المؤرخ بوليبيوس Polybius أن رفات بطلميوس الرابع وزوجته قد أحرقت ووضع رمادهما فى أوان من الفضة ، ويعارضه مؤرخ آخر يروى أن كليوباترا آخر ملوك البطالمة قد حنطت جثها ، وربما يكون لهذه الرواية نصيب من الصحة لأن كليوباترا ماتت فى القرن الأول

قبل الميلاد في الوقت الذي أخذت فيه عادة حرق الجثث تتلاشى عند اليونانيين وحلت محلها عادة تحنيط الجثث ودفنها .

أما عن قبر الاسكندر فقد ذكر أحد المؤرخين أن الملك بطلميوس الحادى عشر (حوالى عام ٨٠ ق . م) استبدل التابوت الذهبي الذي وضع فيه الاسكندر بآخر مصنوع من الزجاج ، كما ذكر أن الملكة كليوباترا ، وكانت في عسر مالى شديد ، قد جمعت كل النفائس الموجودة بقبر الاسكندر واستولت علما .

وكانت مقبرة الاسكندر موضع احترام قياصرة الرومان الذين زاروا مصر ، فزارها يوليوس قيصر ووقف أمام جبهان الاسكندر متأملا فترة من الزمن ، وكذلك فعل أغسطس أول الأباطرة الرومان (٣٠ ق.م – ١٤ م) فأنه بعد أن القي عليه نظرة أخذ يتحسس جسمه حتى أسقط أرنية أنفه ، ثم وضع على رأسه إكليلا من الذهب ونثر عليه الزهور ، ولم يكن كراكالا شاهد جبهانه خلع رداءه وجميع ما كان يتحلى به ووضعها على الجبهان ، ويحكى شاهد جبهانه خلع رداءه وجميع ما كان يتحلى به ووضعها على الجبهان ، ويحكى عن الامبراطور سبتيميوس سيفيروس يتحلى به ووضعها في قبر الاسكندر عتى لا تكون في متناول اليد وذلك لكى عنع العلماء في روما من الحضور الى الاسكندرية للاطلاع على ما تحويه هذه الكتب من كنوز .

فى بهاية القرن الثالث الميلادى اشتعلت نيران الثورات والحروب فى العالم الرومانى ولم تسلم منها مصر، مما أدى الى دك أركان مدينة الاسكندرية مما فيها المقبرة الملكية، وكان ذلك فى عهد الامبراطور أوريليان عام ٢٧٧ م. ودمرت المدينة مرة أخرى أيام حكم الامبراطور دقلديانوس حوالى عام ٢٩٦ م.

ولم نعد نسمع بعد ذلك عن قبر الاسكندر حتى القرن الحامس الميلادى اذ ذكر المؤرخ أخليوس تاتيوس Achilleus Tatius وهو مؤرخ يونانى

من مواليد الاسكندرية ، فى وصفه للمدينة أن السوما تقع عند تقاطع طريق كانوب الممتد من شرق المدينة لغربها بالطريق الرئيسي الممتد من شمال المدينة لجنوبها . وذكر محمود الفلكي فى أواخر القرن التاسع عشر فى كتابه عن الاسكندرية القديمة أن الطريق الرئيسي الممتد من شمال المدينة لجنوبها يتفق وامتداد شارع النبي دانيال الحالى ، وأن نقطة تقاطع الشارعين الرئيسيين تقع عند مسجد النبي دانيال .

ومما يؤكد هذا القول ما جاء فى نسخة قديمة عن سير القديسين (السنكسار) للذين استشهدوا فى أوائل عصر انتشار المسيحية من أنهم عند إزالة الأنقاض فى المكان المسمى ديماس (كوم الديماس) ويطلق الآن على منطقة كوم الديمة لبناء كنيسة هناك فى أواخر القرن الرابع الميلادى ، عثروا على كنز كان يغطيه حجر كبير عليه نقش يرجع تاريخه الى عصر الاسكندر .

وذكر ابن عبد الحكم أنه زار الاسكندرية عام ۸۷۱ م وشاهد جامع ذى القرنين أى الاسكندر . كما ذكر المسعودى أنه رأى أثراً يسمى قبر الاسكندر حين زار المدينة عام ٩٤٤ م .

وفى القرن السادس عشر الميلادى جاء ليون الافريقى الى الاسكندرية وطاف بأرجائها فوجدها فى حالة يرثى لها، وليس بها سوى شارع واحد طويل ومبنى على شكل ضريح تحيط به الأكواخ والحرائب وفيه جثة الملك اسكندر، ويذكر أن مسلمى المدينة كانوا يزورون قبر الاسكندر للتبرك به، وكان القبر فى وسط المدينة بالقرب من كنيسة القديس مرقص، وهذا يتفق والمكان الموجود به مسجد النبى دانيال.

وليس هناك أى صلة تربط الاسكندرية بالنبى دانيال المعروف ، وهو أحد أنبياء بنى اسرائيل والذى عاش فيما بين القرنين السادس والحامس قبل الميلاد ومات فى بابل ودفن فيها ، أى أنه عاش ومات قبل إنشاء الاسكندرية عا لا يقل عن ثلاثمائة سنة .

أما دانيال المنسوب اليه المسجد المسمى باسمه فهو الشيخ محمد دانيال الموصلي أحد شيوخ المذهب الشافعي ، الذي قدم الى الاسكندرية في نهاية القرن الثامن الهجرى واتخذ من «مسجد الاسكندر» ، كما كان يسمى حينئذ ، مكاناً يدرس فيه الأصول وعلم الفرائض على نهج الشافعية حتى وفاته عام ٨١٠ هجرية فدفن في المسجد ثم أصبح ضريحه مزاراً للناس وحرف الاسم من الشيخ دانيال إلى الني دانيال .

ساد الاعتقاد أن مقبرة الاسكندر تقع تحت مسجد النبي دانيال على أساس أن هذا المكان هو نقطة تلاقى الشارعين الرئيسيين بالمدينة وقد روى أحد اليونانيين من سكان الاسكندرية فى عام ١٨٥٠، وكان يعمل بالقنصلية الروسية أنه تمكن من أن ينزل إلى سرداب تحت جامع النبي دانيال وهناك شاهد من خلال ثقب بباب خشبي قفصاً من زجاج فيه جثة آدى موضوعه على منصة ويحيط برأسه أكوام من الكتب وملفات البردى، وظهر من رواية هذا الشخص أنه متأثر بما رواه المؤرخون، ومن الصعب أن نسلم بوجود قفص زجاجي يبقى سليا طوال هذه العصور، وقد ذكر محمود الفلكي أنه وجد السرداب المشار اليه مملؤاً بأكوام الحجارة وقطع الرخام.

وقد ظهر حديثاً رأى يقول أن الشارع الرئيسي الذي كان يمتد من شمال المدينة إلى جنوبها لا يتفق وامتداد شارع النبي دانيال بل كان إلى الشرق منه ، في منطقة الشاطبي ، وإذا سلمنا بهذا الرأى فلابد أن نقطة تقاطع الشارعين الرئيسيين كانت قريبة من منطقة باب شرقى الحالية ، وهناك مقبرة كبيرة من المرمر ، بجبانة اللاتين بالشاطبي ، يظن البعض أنها كانت جزءاً من المقبرة الملكية :

#### ٤ ـ مقابر الاسكندرية:

كان هناك – مخلاف الجبانة الملكية – جبانتان تقع احداهما شرقى المدينة (منطقة الرمل) وتسمى الجبانة الشرقية ، والأخرى غربى المدينة ويطلق عليها العبانة الغربية .

ومن أهم مقابر الجبانة الشرقية مقابر الشاطبي (بجوار كلية سان مارك من ناحية البحر) وهي أقدم المقابر البطلمية ويرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد ، وكذلك مقابر مصطفى كامل (شرقى الثكنات العسكرية المعروفة بهذا الاسم) ويرجع تاريخها أيضاً إلى القرن الثالث قبل الميلاد .

ومن أهم مقابر الجبانة الغربية مقابر الأنفوشي (بالقرب من سراى رأس التين) ويرجع تاريخها إلى العصر البطلمي وأعيد استعالها في العصر الروماني . وكذلك مقبرة كوم الشقافة (بحي كرموز) ويرجع تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي .

وكان الأهالى من الأجانب وخاصة اليونانيين إبان العصر البطلمى ، يفضلون دفن موتاهم فى الجبانة الشرقية ، أما المصريون فكانوا يدفنون موتاهم فى الجبانة الغربية لقربها من الحى الوطنى الذى كانوا يسكنون به .

وفى أواخر العصر البطلمي وخلال العصر الروماني قل استعمال الجبانة الشرقية وتبعاً لذلك كثر استخدام الجبانة الغربية .

وقد حرص المصريون خلال العصرين اليونانى والرومانى على عاداتهم الجنزية فكانوا يحنطون موتاهم ويدفنونهم فى مقابر على الطراز المصرى ، وفقاً للطقوس المصرية القديمة، أما الأجانب وعلى الأخص اليونانيين منهم فكانوا يفضلون حرق جثت الموتى ، ثم جمع الرماد المتخلف ، وحفظه فى أوان على شكل قدر توضع فى فجوات داخل المقبرة ، بعد أن تسد فوهاتها بسدادات من الجص غالباً ، وتزين أعناقها بعقود من ورق الشجر .

#### (١) مقابر مصطفى كامل

تقع فى الجزء الشهالى الشرق من منطقة ثكنات مصطفى كامل (المدخل فى شارع المعسكر الرومانى) ، وقد تحتت جميعها فى الصخر ، بعضها تحت سطح الأرض تماماً (كالمقبرتين رقم ١ ، ٢) ، والبعض الآخر يرتفع جزء منها فوق سطح

الأرض ، ولم يبق من هذا النوع الأخير سوى أساساتها ، ولذلك سنكتفى بوصف المقررتين ١ ، ٧ .

وقد كشف عن هذه المقابر عند تمهيد الأرض بالمنطقة لاقامة ملعب لكرة القدم فى خلال عامى ١٩٣٣ ، ١٩٣٤ ، ويرجع تاريخها إلى أواخر القرن الثانى قبل الميلاد .



شکل (۳) رسم تخطیطی لمقبرة مصطفی کامل رقیم ۱

المقرة رقم (۱) (انظر شكل ۳) يؤدى إلى هذه المقرة سلم عريض منحوت في الصخر ، ينهي بفناء مربع الشكل (۱) ، يتوسطه مذبح وتحيط به بواك تحملها أنصاف أعمدة على الطراز الدورى (Doric) وعلى جوانب الفناء وزعت عشر غرف ، وهي إما تصل الى الفناء مباشرة أو تتصل به ، ففي الجانب الشهالي للفناء حجرتان كبيرتان (۲ ، ٤) وحجرة ثالثة أقل حجها ففي الجانب الشهالي للفناء حجرات (٥ ، ٦ ، ٧) وفي الجانب الجنوبي ثلاث حجرات أخرى (٩ ، ١٠ ، ١١) تطل على الشرفة (٨) وهذه الشرفة تؤدى الى الحجرة الرئيسية في المقرة وهي حجرة الدفن (١٠) وبها تابوت

على شكل سرير ، وعلى بابها كتبت قائمتان بأسماء يونانية ، وهي إما لزوار المقرة أو للأشخاص الذين دفنوا فيها ، وعلى جانبي هذه الحجرة حجرتان صغيرتان (٩ ، ١١) وفي الجانب الغربي للشرفة ثلاث فتحات لمقابر منحوتة في الصخر من النوع المسمى Loculi ويقابلها على الجانب الآخر للشرفة ثلاث فتحات مماثلة .

وبالناحية الغربية من الحجرة (٢) بئر ، وبجانب الحائط الشهالى حوض نصف دائرى به ثقب ينفذ منه الماء فى ماسورة من الفخار الى حوض متسع فى الفناء الحارجي أمام الحجرة (٣) وبالحجرة (٢) أيضاً خمس فتحات للدفن ، ثلاث مهما فى الحائط الشهالى ، وفتحتان فى الحائط الجنوبى عليهما آثار الوان ؟

الحجرة (٣) مستطيلة الشكل فى نهايتها فتحة للدفن ، والحجرة (٤) مستطيلة الشكل أيضاً ولم يكن بها فى الأصل فتحات للدفن ثم نحتت فيا بعد فتحتان ، وفى نهاية كل من الحجرات (٥، ٢، ٧) نحتت فتحة للدفن أيضاً .

والجزء الجنوبي من الفناء هو أكثر الأجزاء زخرفة ، بواجهته ثلاثة أبواب ملونة بألوان زاهية ، يعلو الأوسط منها لوحة ملونة ، وعلى جانبي كل باب قاعدتان تحملان تمثالين لأبي الهول . أما اللوحة فتمثل منظراً لتقديم القرابين تقوم به سيدتان تتوسطان ثلاثة فرسان ، وبين الفارس الذي يتوسط المنظر والسيدة الواقفة الى اليسار مذبح مستدير الشكل ، ويلاحظ أن الأنظار كلها فيا عدا الفارس الذي في أقصى اليسار تتجه نحو المذبح ، وبمسك كل فارس بيده اناء بيما تمسك السيدتان بأياديهما أشياء من الصعب تمييزها ، ويلبس الفرسان ملابس عسكرية ذات أكمام طويلة تغطى أجسامهم إلى مافوق الركبة ، وينتعلون أحذية طويلة تصل إلى الساق ، أما السيدتان فعلى رأس كل منهما أكليل صغير من الأغصان وهما تلبسان ما يشبه القميص ذي الأكمام الطويلة ومن فوقه غلالة شفافة تغطى الرأس والجسم .



شکل (۱) رسم تخطیطی لمقبرة مصطفی کامل رقم ۲

المقبرة رقم (٢) (انظر شكل؟) : يؤدى درج محفور في الصخر الى فناء هذه المقبرة (١) وهو مربع الشكل تقريباً ، وبالجانب الجنوبي لهذا الفناء عمودان على الطراز الدورى يؤديان الى حجرة (٢) على كل من جانبيها الأيمن والأيسر فتحة للدفن ذات طابقين ، وهذه الحجرة تؤدى الى الحجرة التالية (٣) عن طريق مدخل يتوسطه عودان على الطراز الدورى أيضاً وكانت هذه الحجرة بمثابة صالة لإقامة الصلوات وتمتاز بوجود مصطبتين كبيرتين على جانبيها الشرق والغربي . وقد نحتت فوق كل من هاتين المصطبتين فيا بعد عدة فتحات للدفن وفي نهاية هذه الحجرة حجرة أخرى صغيرة (٤) وجدت بمدخلها مائدة كانت تقدم عليها القرابين وقد بنيت من قطع حجرية ، وكسيت بطبقة من الجص الملون تحاكى الرخام ، وفي نهاية هذه الحجرة وفي نهاية هذه الحجرة وفي نهاية هذه الحجرة وقد بنيت من قطع حجرية ، وكسيت بطبقة من الجص الملون تحاكى الرخام ، العلوى للسرير مسهار من النحاس كانت تعلق عليه أكاليل الزهور .

وبالحجرة (٥) التى تقع فى الجانب الغربى للفناء وجد تابوت على هيئة سرير عليه رسومات بألوان زاهية جميلة تمثل سيدات وزهور وعربات يقودها آلهة الحب .

وبالجانب الغربي للفناء أيضاً تقع حجرة صغيرة (٦) بها بئر .

وبالجانب الشهالى للفناء تقع الحجرة (٧) وكانت تستخدم غالباً فى تحضير المادب الجنزية وقد أقيم بها فيما بعد مقعدان كبيران من قطع غير منتظمة من الحجر الجنرى .



شكل (ه) رمم تخطيطى لمقبرة الشاطبى

#### ب ـ مقبرة الشاطي

تقع إلى الشمال من كليـة سان مارك من ناحية البحر بالشاطبي . (انظر شكل ٥) :

تتكون المقبرة الرئيسية من مدخل (١) يؤدى الى صالة عرضية (٢) ، ومنها الى صالة أخرى مستطيلة (٣) ثم الى فناء مربع مفتوح (٤) فى الجهة الشرقية منه مدخل يؤدى الى حجرة أمامية Prostas (٥) ثم حجرة للدفن Oikos (٦) حيث يوجد سريران منحوتان فى الصخر ، ويبدو أن المقبرة كانت تتكون فى الأصل من الفناء المفتوح والحجرة الأمامية ثم حجرة الدفن ، فهى والحالة هذه قد صممت على نمط البيت اليونانى اذ أنها تحوى كل الأجزاء التى كان يتكون منها عادة وهى مدخل ودهليز وحجرة أمامية ، ثم حجرة خلفية .

ويرجع تاريخ هذا الجزء إلى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ، ولما لم تعد المقبرة خاصة ، أضيفت إليها أجزاء جديدة فالحجرات الأخرى يرجع عهدها إلى عصور متأخرة عن عصر المقبرة الأصلية ، فقد وجدت بالحجرة (٧) في غرب الفناء المفتوح قدور تحوى رماد جثث الموتى بعد حرقها ، ويرجع تاريخها إلى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد ، وكذلك الحال في الحجرة (٨) إلى الشرق من الصالة (٢) أما الحجرة (٩) إلى الغرب من الصالة (٣) أما الحجرة (٩) إلى الغرب من الصالة (٣) أما الحجرة (٩) إلى الغرب من الصالة (٣) فهي أحدث عهداً .

وقد استخدمت فى هذه المقبرة طريقتان للدفن إحداهما طريقة وضع الجثث على السرير الجنزى ، كما هو الحال فى غرفة الدفن فى المقبرة الرئيسية (٦) حيث لا زال يوجد سريران ، والطريقة الأخرى هى الدفن فى فتحات وذلك فى باقى الغرف الأخرى ، والطريقة الأولى أقدم من الثانية .

وقد زينت المقرة الأساسية بزخرفة معارية عبارة عن أنصاف أعمدة على الطراز الدورى والأيوني ، بينها نوافذ وأبواب وهمية .

ويدل طراز بناء المقبرة وزخرفتها وما عثر عليه فيها من الأوانى والأدوات الجنزية على أنها أقيمت أصلا حوالى سنة ٢٦٠ ق.م. لتكون مقبرة إحدى الأسر الغنية ثم تحولت بعد ذلك إلى مدفن عام فى أواخر القرن الثالث ق.م. مما أدى إلى عمل اضافات جديدة بها .

#### سرج) \_ مقابر الانفوشي

تقع بالقرب من مدخل سراى رأس التن ويوجد بالمنطقة حمس مفابر رئيسية اثنتان منها (۱،۲) كشف عنهما فى عام ١٩٠١ وهما فى حالة جيدة، والثلاثة الباقية تم الكشف عنها عام ١٩٢١، ويرجع تاريخ هذه المقابر بوجه عام إلى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد، وسنكتفى بوصف أربعة منها.

#### المقبرة رقم ( أنظر شكل ٦) :



شكل (٦) رسم تخطيطي لمقبرة الأنفوشي رقيم ١

تتكون من سلم يؤدى الى فناء تقع على جوانبه حجرات الدفن وقد نحت السلم فى الصخر الذى غطى بطبقة من الجص عليها آثار ألوان تمثل الرخام، ويؤدى السلم إلى فناء مربع الشكل كان مخلاف العادة معطى ويتخلل سقفه

فتحات للضوء. وفي الركن الغربي منه توجد حجرة صغيرة (٥) يتوسطها عمود ، كما توجد في الجزء الجنوبي الشرقي فتحة مقبرة منحوتة في الصخر من النوع المسمى Loculus (٦) وفي الركن الجنوبي الشرقي بثر مربع الشكل رقم (٧) .

وفى الجانب الشرقى الفناء توجد حجرتان يعلو مدخلهما كورنيش على الطراز المصرى، والحجرة (١) مستطيلة الشكل وسقفها قليل الارتفاع على شكل قبو، وبها ثلاثة مقابر منحوتة فى الصخر قليلة الارتفاع وحوائطها مغطاة بطبقة من الجص عليها رسومات تحاكى الرخام، وبسقفها أشكال هندسية عبارة عن مثمنات ومربعات ملونة بالأهمر والأبيض وتحاكى رقعة الشطرنج، وفى منتصف الحائط الحلفى يوجد مدخل يودى إلى الحجرة على الجانيين وفى نهايتها تابوت من الحجر الجيرى ردىء الصنع وليس به أى زخرفة، جوانب الحجرة ملونة بها مربعات سوداء وبيضاء تحاكى الفسيفساء وبسقفها أشكال هندسية عبارة عن مثمنات ومربعات، وعلى الحائط فى نهاية الحجرة مناظر ذات طابع مصرى اختفت تقريباً ولم يبق منها سوى بقايا ثلاث تيجان مصرية وبقايا رسم يمثل الهان برأس ابن آوى.

وفي شمال الفناء تقع الحجرتان (٣، ٤) وهما في مستوى منخفض عن الحجرتين السابقتين (١، ٢) وكانتا في الأصل عبارة عن حجرة واحدة ثم قسمت إلى حجرتين بواسطة حائط من الطوب الأهر وبالحجرة (٣) ثلاث فجوات بكل منها تابوت، اثنان على الجانبين والثالث في نهاية الحجرة : وحوائط هذه الحجرة تغطيها طبقة من الجص عليها آثار لون أبيض، وبالحجرة (٤) اثنتا عشر فتحة منحوتة في الصخر كانت مقابر من النوع المعروف باسم Loculus وتغطي حوائط هذه الحجرة طبقة من الجص عليها آثار لون أبيض وسقفها على شكل قبو وتغطيه أيضاً طبقة من الجص عليها أشكال هندسية شبهة بالرسومات الموجودة بسقف الحجرة (٢) .

#### المقبرة رقم 7 (انظر شكل 7):

تشيه من حيث التصميم المقبرة رقم ١ إذ تحوى 'سلماً يؤدى إلى فناء على جوانبه حجرات للدفن .



شكل (٧) رسم تخطيطي لمقبرة الأنفوشي رقم ٢

ف نهاية السلم قبل أن ينحرف إلى اليمن ، منظر ذو طابع مصرى صديم عثل الميت فى الوسط وهو يلبس عباءة طويلة بيضاء ورأسه مغطى ، بيما يضع حول عنقه قلادة كبيرة تتدلى على الصدر ، ويقف الميت بين الإله حوريس الى اليسار والإله أوزيريس إلى اليمن ، ويضع حوريس يده على ظهر الميت كن يريد أن بجذبه الى اليسار بيما يضع أوزيريس يده اليمى على ظهر الميت كن يريد أن بجذبه الى اليسار بيما يضع أوزيريس يده اليمى على ظهر الميت ويرفع بيده اليسرى إناء به ماء لتطهيز الميت . وفى أقصى اليمين تقف إيزيس وهى متجهة ببصرها نحو الميت .

وفى نهاية السلم على اليمين منظر آخر يمثل أوزيريس جالساً على عرشه وهو متجه نحو اليسار وبجواره حيوان من فصيلة ابن آوى ، ويقف الميت أمام أوزيريس وبجواره آله آخر ربما كان حورس .

والفناء يكاد يكون مربع الشكل به بابان أحدهما فى الشهال الشرقى ويؤدى إلى ويؤدى الى الحجرتين ( ١ ، ٢ ) والثانى فى الجنوب الشرقى ويؤدى إلى الحجرتين ( ٣ ، ٤ ) وفى الركن الغربى للفناء فجوة بها بئر ذات سقف على شكل قبو (٥) ، وكانت تغطى حوائط الفناء طبقة إمن الجص عليها رسومات ، الجزء السفلى منها يمثل الرخام .

وقد تعاقب على الحجرتين (٢،١) نوعان من الزخرفة الأول كان يشبه في زخرفته الفناء الحارجي، أي أن الجزء الأسفل من الحوائط يحاكي الرخام يعلوها ما يشبه قطع الأحجار مرصوصة بعضها بجوار البعض في صفوف متتالية ، أما السقف فهو على شكل قبو تزينة أشكال هندسية ، ثم حدث بعد ذلك أن تركت زخرفة الجزء الأسفل من الحوائط كما هي أما الجزء العلوى فقد غيرت الزخرفة فيه فأصبحت عبارة عن معينات تشبه رقعة الشطرنج وبقيت زخرفة السقف كما كانت .

ومدخل الحجرة التالية (٢) على الطراز المصرى اليونانى فعلى الجانبين قاعدتان فوق كل منهما تمثال لأبى الهول . جانبا الباب على شكل عمودين من سيقان البردى قسم كل منهما إلى مربعات ، وفوق كل عمود تاج بمثلزهرة البردى المفتوحة ويحمل العمودان عتباً يعلوه كورنيش ثم إفريز مسنن وينتهى من أعلى بقوس يتوسطه دائرة صغيرة . ويلى ذلك مدخل قليل الارتفاع على الطراز المصرى ، ثم باب ثالث يعلوه إفريز من الحيات .

ويؤدى هذا المدخل بأبوابه المتتالية إلى الحجرة (٢) وهي أصغر حجا من الأولى ، وفي منتصف الحائط الغربي فجوة منحوتة في الصخر يحبط بها إطار من الجص ذو طابع مصرى يشبه الناووس. رسم على حوائط الحجرة التي تغطما طبقة من الجص ، مربعات ملونة تشبه رقعة الشطرنج ، أما زخارف السقف فمكونة من أشكال هندسية عبارة عن مربع كبير يتوسط السقف تحيط به مربعات أخرى أقل حجا يخيل للناظر اليها كأنها ناتجة عن تتابع طريقتين لزخرفتها الواحدة منها تعلو الأخرى ، وفي كل مربع

من هذه المربعات منظر لأشخاص مستوحاه من الأساطير اليونانية القديمة أو من أشعارهم .

والحجرتان (٤٠٣) تشبهان الحجرتين السابقتين وسقف كل منهما على شكل قبو ، حوائطهما وسقفهما مغطاة بطبقة من الجص الأبيض ، وعلى حوائط الحجرة (٣) رسومات يمثل بعضها مراكب ذات أشكال مختلفة وبعض كتابات يونانية ، وفى الحائطين على جانبى الحجرة (٤) فجوتان وتوجد فجوة ثالثة فى الحائط الداخلي محيط بها إطار على الطراز المصرى .

#### المقبرة رقم ٣ (أنظر شكل ٨):



شکل (۸) رسم تخطیطی لمقبرة الأنفوشی رقم ۳

تهدم جزء كبير منها واختفت أجزاؤها العليا، وتختلف هذه المقبرة من حيث التصميم عن المقبرتين السابقتين، فالسلم لا يؤدى مباشرة إلى الفناء بل ينتهى بممر مسقوف يشغل ألجانب الشمالى للفناء. كما أنها تحتوى على أكثر من مقبرتين تقع كل منها في مستوى يختلف عن مستوى الأخرى .

فى الجانب الشهالى للفناء تقع الحجرتان (٢،١) وهما عبارة عن صالة كبيرة، وأخرى أقل حجاكانت مخصصة للدفن، وفى الجانب المقابل (إلى الجنوب) تقع الحجرة (٣) وبها عدة فتحات منحوتة فى الصخر ( Loculi ) معدة للدفن. وفى الجانب الشرقى تقع الحجرات (٤ ، ٥ ، ٦) وهى عبارة عن صالة مستطيلة (٤) تليها حجرة أقل حجما (٥) فى نهايتها فتحات ثلاث معدة للدفن وإلى اليسار حجرة صغيرة (٦).

## للقبرة رقم ؛ (انظر شكل ٩) :



شكل (٩) رسم تخطيطي لمقبرة الأنفوشي رقم ؛

هذه المقبرة أكثر تدميراً من سابقتها وما تبقى منها يدل على أنها تختلف من حيث التصميم عن مثيلاتها الموجودة بالمنطقة ، وهى تتكون من منحدر يؤدى إلى فناء فى الجانب الشرقى منه بابان يؤدى أحدهما إلى حجرة يشغل جزءاً كبيراً منها مقعد كبير منحوت فى الصخر (١) وهذه الصالة كانت معدة للمآدب الجنزية (Triclinium) وفى نهايتها ثلاث فتحات للدفن (Loculi) وفجوة رابعة لم يتم صنعها، وفى مدخل هذه المقبرة إلى يمين الزائر قزان للماء (٢)

أما الباب الآخر فيؤدى إلى الحجرتين (٣، ٤) بالأولى بقايا مقاعد منحوتة في الصخر مما يدل على أنها كانت تستخدم للمآدب الجنزية، وفي نهايها شبه ياب يؤدى إلى بعض الفتحات المعدة للدفن (Loculi)، وفي الجانب الواقع على يسار الداخل حجرتان يظهر أنهما أضيفتا فيا بعد . والحجرة (٥) مستطيلة الشكل سقفها على شكل قبووبها فتحة للدفن، والحجرة (٦) مستطيلة الشكل أيضاً في نهايتها فتحة كبيزة بها تابوت من نفس الصخر وعلى الجانبين ستة فتحات معدة للدفن، ثلاثة على كل جانب .

# (د) مقبرة كوم الشقافة

تعتبر مقبرة كوم الشقافة التي يرجع تاريخها إلى القرن الثانى الميلادى من أهم مقابر الاسكندرية، وهي فريدة في نوعها من حيث التصميم والنقوش التي فيها والتي تمثل امتزاج الفن المصرى بالفن اليوناني الروماني .

وقد بدأت الحفريات في المنطقة منذ عام ١٨٩٢ إلا أنه لم يعثر على المقبرة إلا في عام ١٩٠٠ (انظر شكل ١٠) .

والمقبرة مكونة من ثلاث طوابق نحتت حميعها في الصخر ، والطابق الثالث منها تغمره مياه الرشح التي تنفذ من مسام الصخر ، ويبدأ مدخلها ، وهو في مستوى سطح الأرض ، بسلم حلزوني يدور حول بئر كبيرة (A) به فتحات ينفذ منها الضوء إلى السلم نفسه وكانت تدلى منه أجسام الموتى لدفنها بالمقبرة . وفي نهاية هذا السلم دهليز (B) على جانبيه فجوتان بشكل نصف دائرة ولكل منهما سقف على شكل صدفة (وهي من العناصر المعارية الشائعة الاستعال في هذا العصر) ومقعد منحوت في الصخر ، وهذا الدهليز يتصل بصالة مستديرة الشكل ( Rotunda ) يتوسطها بئز (C) كيط بها سور قليل الارتفاع يبرز منه ستة أعمدة تحمل السقف . وقد عثر في قاع هذه البئر على خسة رووس حجرية وهي معروضة حالياً في المتحف في قاع هذه البئر على خسة رووس حجرية وهي معروضة حالياً في المتحف في قاع هذه البئر على خسة رووس حجرية وهي معروضة حالياً في المتحف في قاع مده البئر فهي نماذج



شكل (١٠) رسم تخطيطي لمقبرة كوم الشقافة

وتقع إلى يسار الداخل صالة المآدب (D) Triclinium وهي منحوتة في الصخر أيضاً وبها ثلاث مقاعد متصلة ببعضها على شكل مصطبة ، ويرتكز سقف الصالة على أربعة أعمدة في أركانها الأربعة ، وفي هذه الصالة كان يجتمع أهل الميت لتناول الطعام في أوقات زيارة الموتى في مواسم وأعياد معينة أما المائدة فلم يعثر عليها وربما كانت مصنوعة من الخشب وبليت بفعل الزمن والرطوبة .

وفى الجانب الآخر من الصالة المستديرة حجرات للدفن بها فتحات كانت توضع فيها جثث الموتى ، أو فجوات بها أوان تحوى الرماد المتخلف من حرق الجثث، أما الفجوات الصغيرة الأخرى المنتشرة فى أماكن كثيرة من الحوائط فكانت توضع بها مسارج للإضاءة ولا يزال أثر السناج ظاهراً علما للآن.

وفى نهاية هذه الصالة المستديرة من الناحية الغربية سلم (E) يؤدى الى الدور الثانى حيث توجد المقبرة الرئيسية التى تتكون من دهليز (F) وبمدخليه عمودان على طراز الأعمدة المصرية ، يعلوهما عتب عليه نقوش تمثل قرص الشمس المحنحة بين صقرين ويعلو هذا العتب إفريز مسن نهايته عند السقف على شكل قوس ، ويتوسطه قرص الشمس .

وفى نهاية الدهليز (F) توجد فجوتان على يمين ويسار الزائر وفى الأولى تمثال لرجل واقف وفى الثانية تمثال لسيدة واقفة أيضا ، وهما من حيث تمثيل الحركة والملبس ،على الطراز المصرى ، أما من حيث ملامح الوجه وتصفيف الشعر فيغلب عليهما الطابع الروماني ، وربما كان التمثالان عثلان صاحبي المقبرة .

يلى ذلك مدخل حجرة الدفن الذى يعلوه كورنيش منقوش عليه قرص الشمس وينتهى فى أعلاه بصف من الحيات على الطراز المصرى وقد نحتت على جانبى هذا المدخل قاعدة على شكل ناووس يعلوه ثعبان كبير على رأسه تاج الوجهين القبلى والبحرى ، وبجانب كل ثعبان من الخلف كماشة (Cadusius)

هى رمز إلآله اليونانى هرمس ومن الأمام صولجان هو رمز إله الحمر ديونيسوس ، ويرمز هذان الثعبانان لآلهة الخير فى العالم الآخر. ويعلوكلا من الثعبانين نقش مستدير على هيئة درع يتوسطه رأس جورجون Gorgon أو ميدوزا Medusa وربما كان المقصود بهما إرهاب اللصوص وحماية المقبرة ممن تحدثه نفسه بالعبث مجثث الموتى .

ويؤدى المدخل إلى حجرة الدفن الرئيسية (G) وبها ثلاث فجوات، واحدة قبالة المدخل واثنتان على الجانبين وفى كل فجوة تابوت منحوت فى الصخر وعليه غطاء غير منفصل عنه وكانت الجثة توضع فى فجوة نحتت داخل التابوت من فتحة فى الممر الحارجي المحيط بهذه الحجرة الرئيسية. ويزين التابوت الموجود قبالة مدخل الحجرة عقود من أغصان الزيتون والمغار يتدلى مها قناعان أحدهما الى الهين لسيلين ( Silene ) والأخر الى اليسار لميدوزا ( Medusa ) ويعلو العنقود عند منتصفه نحت بارز يمثل سيدة مضطجعة ربما كانت صاحبة التابوت .

 لسيدة (المتوفاة) تضع على رأسها شعراً مستعاراً يعلوه قرص الشمس ، وترفع السيدة بيديها فى وضع كأنما تتقبل التقدمة، وبين السيدة والكاهن مذبح على شكل زهرة اللوتس ، أما المنظر الأيسر فيمثل كاهناً يتلو أدعية من ملف بردى بين يديه وأمامه رجل واقف (المتوفى) يمسك بيده اليمى شيئاً ما غير واضح ، ويرفع يده اليسرى إلى رأسه التى يعلوها قرص الشمس ويفصل بين الكاهن والرجل مذبح تخرج من جانبيه زهور اللوتس ، وربما كان الرجل والسيدة الممثلان على جانبي الفجوة صاحى التابوت .

والتابوت الموجود فى الفجوة إلى اليمين يتوسط واجهته رأس ثور على جانبيها فرعاً عنب يتدلى من كل منهما عنقود عنب ويتوسطهما من أعلى رأس ميدوزا .

وعلى الحائط خلف التابوت منظر يمثل الآله سرابيس فى صورة العجل المقدس ابيس يقف على قاعدة فى وسط الحائط وعلى رأسه قرص الشمس وأمامه امبر اطور يلبس تاج الوجهين القبلى والبحرى وهو يقدم قلادة للعجل، وتقف خلفه الآلهة ايزيس ناشرة جناحيها لحماية العجل المقدس وقابضة على الريشة رمز العدالة .

أما المنظران الجانبيان فيمثل الأيمن منهما الاله حابي (القرد) في شكل مومياء على رأسه قرص الشمس وممسكاً بكلتا يديه صولجاناً رأسه على شكل باقة من زهور اللوتس ويقف أمامه الاله أمسي Amesti في شكل مومياء ويضع فوق رأسه قرص الشمس ويمسك بيديه صولجاناً ، والجزء البارز من ملابسه عليه أشكال هندسية وحول جسمه حزامان بهما تمامم لحايته ، وبين الالهين مذبح عليه أناء يتصاعد منه دخان البخور ، ويعلوه مستطيل عليه آثار علامات هروغليفية .

والمنظر الجانبي الأيسر بمثل الاله بتاح فى شكل مومياء ممسكاً بكلتا يديه صولجاناً ويضع فوق رأسه قرص الشمس وأمامه امبراطور يلبس ملابس قصيرة على الطريقة المصرية القديمة ويضع على رأسه قرص الشمس يعلوها

الصل ، وبيده اليمنى جسم اسطوانى وبيده اليسرى الريشة رمز العدالة يقدمها للاله ، وبين الامبراطور والاله مذبح تخرج من جوانبه غصون تحمل زهور اللوتس .

أما المناظر التي على التابوت الموجود فى الفجوة التي إلى اليسار فتشبه مناظر التابوت المقابل مع اختلافات بسيطة .

وعلى الحائط الجانبي إلى اليمين نرى إلها ربما كان أوزيريس فى شكل مومياء، على رأسه قرص الشمس وذراعاه متقاطعتان على صدره، واللفائف الحارجية عليها خطوط متقاطعة تملأ الفراغ بيبها تمامم فى أشكال مختلفة . ويقف أمام أوزيريس امبراطور فى زى مصرى وهو يقدم الريشة رمز العدالة للاله ويحمل فوق رأسه تاجاً ، وبين الاله والامبراطور مذبح عليه أناء به قرابين بشكل فطائر .

وعلى الجانب الآخر اله برأس صقر على رأسه تاج الوجهين القبلى والبحرى، ممسكاً بيده صولج نا وأمامه الهة برأس آدى ربما ترمز إلى ايزيس، وفوق رأسها قرص الشمس ويعلو جبها الصل وثوبها مزركش وتمسك بيديها صولجاناً، وبن الاله والآلهة مذبح عليه إناء وإلى جانبيه فطيرتان.

وقبل أن يجتاز الزائر المدخل إلى الخارج يرى على بمينه نقشاً بمثل الاله انوبيس برأس ابن آوى. يحمل قرص الشمس فوق رأسه ، وهو فى زى جندى بحمل أسلحة رومانية فيمسك بيده اليمنى رمحاً كما بمسك بيده اليسرى درعاً يرتكز على الأرض وبحزامه سيف صغير ؛ ويقف الاله على قاعدة على هيئة بوابة فرعونية أو (ناووس) ويلتفت ناحية المدخل .

وإلى يسار الحارج منظر آخر يمثل الاله نفسه برأس ابن آوى وجسم انسان نصفه الأسفل ينتهى بذيل تنين ، ويضع فوق رأسه تاج أوزيريس ويقف على قاعدة مماثلة للسابقة ويتجه بنظره ناحية المدخل وهذا الاله ممثل في شكل جندى بحمل بيده الهني رمحاً وباليسرى عقدة ايزيس .

ويلاحظ أن حميع هذه المناظر الجنزية مأخوذة عن العقيدة المصرية القديمة ، وواضح أن الفنان الذى قام بعملها ، نقلها فعلا عن مناظر جنزية فرعونية دون أن يعى المعانى التى ترمز الها .

وفى المر المحيط بهذه الحجرة نحتت فى الجدران مجموعة كبيرة من الفتحات المعدة لدفن الموتى – ويربو عددها على الثلاثمائة فى صفين يعلو أحدها الآخر (H) وفى الغرفة (I) التى كانت مخصصة لدفن اتباع أو كاهنات الآلمة نمسيس Nemesis عثر فى إحدى الفتحات على بعض حلى ذهبية (معروضة حالياً بالمتحف بالقاعة رقم A ۲۲) . كذلك عثر فى فتحة أخرى على جثة سبدة حول عنقها سلسلة ذهبية تنتهى بعجلة الآلهة نمسيس وغيرها من الرقائق الذهبية التى كانت توضع على النهدين وأظافر البيدين والقدمين ، ومنها ما هو على شكل العين واللسان .

ونمسيس آلهة الانتقام فهى التى تقتص للجريمة وتأخذ بجريرة الذنب، وتعاقب كل من يطمع فى ثراء أو ترف غير مشروع أو جاوز حد الاعتدال.

قاعة كراكالا (L) سميت بهذا الاسم لكثرة ما وجد بها من عظام آدمية وعظام حيوانات وعلى الأخص الحيول ، يظن أنها لقيت حقها أثر المجزرة التي حدثت في ملعب الاسكندرية عام ٢١٥ م عندما جمع الامبراطور كراكالا أهل المدينة محجة القيام باستعراض عام ثم أمر جيشه مهاجمهم انتقاماً منهم عندما سمع أنهم يتندرون ببعض أعماله الجنونية ويسخرون من تصرفاته الصبيانية ، أما فيا مختص بعظام الحيول فيظن البعض أنها ربما كانت للخيول التي فازت في السباق ، وعندما نفقت ، دفنت في هذا المكان في حماية الآلهة تمسيس التي كان سلطانها عتد إلى كل أنواع الرياضة .

وتحتوى هذه القاعة ، فضلا عن العظام ، على أربع مقابر عليها بقايا رسومات فرعونية ، وفى نهاية القاعة من الجهة الجنوبية جزء مكشوف (K) أقيم فيه مذبح . كذلك يوجد خلفه سلمان قديمان أحدهما يؤدى إلى بئر تتجمع

فيها مياه الرشح في داخل المقبرة والثاني يصعد بالزائر إلى خارج المقبرة وإن كان الجزء العلوى منه مهدما ومسدوداً .

ويبدو أن المقبرة قد نحتت فى بادىء الأمر وأعدت كمقبرة خاصة ثم أضيفت إليها الأجزاء L, K, I, H فى عصور لاحقة عندما أصبحت جيانة عامة .

# م ـ معبد السرابيوم (عمود السوارى)

بعد أن أعلن بطلميوس الأول (سوتير) نفسه ملكاً على البلاد في عام ٣٠٠ق. م. أدرك بثاقب بصره أنه لا استقرار لحكمه إلا اذا أمكن التوفيق بين العنصرين المصرى والأغريقي عن طريق الدين لما للدين من أثر في نفوس كل من الفريقين ، لهذا سعى سوتير إلى الاستعانة برجال الدين ، وتم له ما أراد عندما اجتمع الجانبان ، المصرى بزعامة مانيثون Manetho والأغريقي بزعامة تيموثيوس الجانبان ، المصرى بزعامة الاثنان على محاولة المزج بين الأفكار والمعتقدات المصرية والأغريقية وانتهيا الى ديانة الثالوث المقدس الذي يتألف من سرابيس Serapis وزوجته ايزيس Isis وابنهما حربوقراط Harpocrates .

وإذا كانت الآراء قد تضاربت فى أصل سرابيس فلا تضارب إطلاقاً فى أصل ايزيس وحربوقراط ، كلاهما إله مصرى ولم يدخل عليهما جديد عندما أدمجا فى الثالوث، أما سرابيس نفسه فلا يخرج عن كونه الآله المصرى أوزير حابى Oser - Hapi ويدعوه الأغريق بكلمة Oserapis ومنها اشتق اسم سرابيس، أى العجل أبيس بعد وفاته، وقد حرص رجال الدين على تقديم سرابيس إلى الأغريق فى صورة تناسب آراءهم ومعتقداتهم فصور لهم بشكل رجل ملتح ملاهمه تشبه إلى حد كبير ملامح زيوس رب الأرباب اليونانى .

وقد شيد للعبادة الجديدة معبد فى راقودة ، الحى الوطنى بالاسكندرية (منطقة عمود السوارى حالياً)،وتذكر المراجع القديمة أن هذا البناء، الذى أقامه مهندس يونانى ، كانت له مداخل شامخة وبه أعمدة كبيرة تحيط بجوانبه



الأربعة وقد وضع فى قدس الأقداس تمثال لسرابيس دقيق الصنع ، مرصع بالأحجار الكريمة ويبدو مما ذكره المؤرخون أن هذا البناء كان من أعظم المعابد فى حوض البحر الأبيض المتوسط ، وأنه بنى على الطراز اليونانى وكان يضم مكتبة كبيرة ، وهى غير مكتبة الاسكندرية المشهورة .

وكل ما بقى من هذا البناء الشامخ أطلال تقع إلى الجنوب الغربي لمنطقة عمود السوارى، وقد أثبتت الحفائر التي أجريت بالمنطقة فى غضون عامى ١٩٤٣ — ٢٢١ - ٢٢٨ أن المعبد البطلمي أقيم فى عصر بطلميوس الثالث ( ٢٤٨ – ٢٢١ ق . م) .

كان هذا المعبد مستطيل الشكل طول ضلعه من الشرق إلى الغرب ( بمحاذاة شارع أبى مندور ) حوالى ٧٧ متراً ، وقد أمكن معرفة ذلك بفضل ودائع الأساس التى عثر عليها فى حفرتين أحداهما فى الركن الجنوبى الشرق للمعبد والأخرى فى الجنوبى الغربى ، وكانت كل مجموعة من ودائع الأساس مكونة من عشر لوحات احداها من الذهب والثانية من الفضة والثالثة من البرونز والرابعة من طمى النيل والحامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من عجينة زجاجية أما العاشرة فمن القيشانى ، وقد كتب على كل منها نصان أحدهما بالهبر وغليفية بالمداد الأسود وترجمته «ملك الجنوب والشمال ، وريث الآلهة الأخوة ، الذى اختاره آمون ، قوية حياة رع ابن الشمس ، بطلميوس فليعش للأبد ، بنى المعبد والسور المقدس » والنص الثانى باللغة بطلميوس فليعش للأبد ، بنى المعبد والسور المقدس » والنص الثانى باللغة وترجمته « الملك بطلميوس ابن بطلميوس وارسنوى ، الآلهة الأخوة ، وترجمته « الملك بطلميوس ابن بطلميوس وارسنوى ، الآلهة الأخوة ، (أقاما) لسرابيس المعبد والسور المقدس » (هذه اللوحات موجودة بالقاعة (أقاما) لسرابيس المعبد والسور المقدس » (هذه اللوحات موجودة بالقاعة (أقاما) للرابيس المعبد والسور المقدس » (هذه اللوحات موجودة بالقاعة بالمتحف) .

كذلك عثر على ودائع أساس خاصة بمعبد لحربوقراط من عصر بطلميوس الرابع (٢٢١ – ٢٠٤ق. م.) وكان يقع داخل أسوار معبد سرابيس في الجهة الشالية الشرقية منه(شكل ١١) .



شكل (۱۲) عمود السوارى

ويظهر أن معبد السرابيوم دمر فى أثناء الثورة التى قام بها بهود الاسكندرية فى عهد الامراطور تراجان (٩٨ – ١١٤ م) ، وعلى أطلال المعبد البطلمى أقام الامراطور الرومانى هادريان (١١٧ – ١٣٨ م) معبداً آخر كان على حسب قول مؤرخى القرن الرابع الميلادى مربع الشكل ، ولم يكن هذا المعبد أقل فخامة من سابقه و إن كان هو الآخر قد تهدم تماماً فى اثناء الحملة التى قام بها المسيحيون فى الاسكندرية فى أواخر القرن الرابع للقضاء على الوثنية ومعابدها ، وقد أقيمت على انقاضه فيا بعد كنيسة تحمل اسم القديس يوحنا ، ظلت قائمة حتى القرن العاشر .

والأثر الوحيد الذى مازال قائماً بالمنطقة هو العمود الجرانيتي الذى يطلق عليه اسم عمود السوارى ، بينما يعرف فى اللغات الأجنبية باسم عمود بومبى ، لسبب الاعتقاد الذى ساد فى العصور الوسطى بأن العمود كان يحمل اناء من السرونز به رماد القائد الرومانى بومبى ( انظر شكل ١٢) .

ويبلغ طول العمود ٢٦,٨٥ مترا وقطره ٢,٧٠ متراً من أسفل و ٢,٣٠ متراً من أسفل و ٢,٣٠ متراً من أعلا ، وقد نقش على الجانب الغربي من قاعدته هذه العبارة «للامبراطور العادل ، الاله الوصى على الاسكندرية ، دقلديانوس الذي لا يقهر ، اقام بوستوموس ( Postoumos ) هذا الأثر» .

فالعمود يرجع إذن إلى عصر الامبراطور دقلديانوس ، الذي جاء الى الاسكندرية على أثر ثورة قام بها أهلها وتمكن من إخمادها بعد حصار دام أكثر من ثمانية أشهر عانى فيها الأهالى من نقص المواد الغذائية، وبعد فتح المدينة أراد الامبراطور أن يستميل الشعب إليه فأجزل لهم العطاء مما دعا الحاكم يوستوموس أن يقيم هذا العمود اعترافاً من المدينة بفضل دقلديانوس عليها.

وإلى الغرب من هذا العمود سلم يؤدى إلى ممرات سفلية نحتت فى الصخر مكسوة بالحجر الجرى يعتقد البعض أنها كانت جزءاً من السرابيوم ، بينما يعتقد البعض الآخر أنها عبارة عن المكتبة الملحقة بالمعبد ، حيث كانت . الكنب المكونة من لفائف البردى تحفظ فى الفجوات الموجودة بحوائطها .

وقد عثر بالمنطقة على كثير من الآثار بقى بعضها بالمنطقة بينما نقل الجزء الأكبر الى المتحف ومن أهمها التمثال الضخم للعجل ابيس المصنوع من البازلت الأسود والموجود بالقاعة ٦ (رقم ٢٥١) .

# ۲ ـ القيصرون (أو معبد قيصر) Caesarium

بدأت فى اقامة هذا المعبد كليوباترا السابعة آخر ملوك البطالمة ، باسم ماركوس انطونيوس ، ونصبت أمام مدخله مسلتان احضرتا من معبد عين شمس أو المطرية من ضواحى القاهرة ، تحملان اسماء ملوك الفراعنة تحتمس الثالث (١٥٠٤ – ١٤٥٠ق. م) وسيتى الأول (١٣١٧ – ١٢٩٨ ق.م) ورمسيس الثانى (١٣٠٠ – ١٢٣٥ ق.م)، وبعد وفاة كليوباترا أكمل المعبد أغسطس أول أباطرة الرومان (٣٠٠ ق.م. – ١٤ م) وخصصه لعبادته، وقد بقى قائماً حتى أيام المسيحية ، عندما حول الى كنيسة .

ويمكن معرفة مكان المعبد على وجه التقريب من موقع المسلتين اللتين بقيتا قائمتين في المكان المعروف الآن باسم محطة الرمل حتى القرن التاسع عشر ، عندما نقلت إحداهما إلى لندن في عام ١٨٧٧ ، وأقيمت على ضفاف نهر التيمز ، ونقلت الأخرى إلى الولايات المتحدة في عام ١٨٧٩ حيث أقيمت في حديقة سنترال بارك بنيويورك .

# ٧ – معبد الرأس السوداء

على مسيرة دقائق من محطة ترام النصر وإلى يمين الحط الحديدى الممتد من الاسكندرية لأبي قير يقع معبد صغير من العصر الروماني يرجع تاريخه الى أواخر القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث الميلادي .

كشف عن هذا المعبد عام ١٩٣٦ أثناء رفع الرمال من هذه المنطقة ، ويتكون مبنى المعبد من سلم يؤدى إلى بهو به أربعة أعمدة من الرخام الأبيض على الطراز الأيونى (Ionic) كان يتوسطها قدم جميل الصنع من الرخام فوق قاعدة من الرخام أيضاً وعليه نص يونانى يفيد أن المدعو ايزيدور وهب



شكل (۱۳) معبد الرأس السوداء (أعلا : منظر أمامى ، أسفل : منظر جاذبى)

هذه القدم (للآلهة) بعد شفائه أثر سقوطه من عربته وإصابة قدمه، ورغم أنه لم يذكر اسم الاله أو الآلهة التي قدمت باسمها هذه التقدمة إلا أنه يظن أنه يعنى الآلهة ايزيس إذ كانت الآلهة الرئيسية في المعبد، بدليل أن تمثالها كان أكبر حجا من باق المماثيل التي وجدت بالمعبد، وفي نهاية البهو يوجد حائط قليل الارتفاع يفصله عن باقي المعبد، وهذا الحائط أشبه عصطبة صفت عليها ثلاثة تماثيل حميلة الصنع من الرخام أحدها لا يزيس والثاني لحربوقراط والثالث لحورمانوبيس (من آلهة العالم الآخير)، ووجد كذلك بنفس المكان تمثالان آخران على هيئة أوزيريس كانوب ومذبح صغير من الرخام (جميع هذه التماثيل موجودة الآن بالمتحف في القاعة ج)، وخلف الهو توجد حجرة صغيرة مربعة الشكل تقريباً ولهذه الحجرة مدخل آخر من الجهة الشرقية عن طريق سلم صغير (انظر شكل ١٣٣)، ويلها حجرتان تقعان شمال المبني وفي مستوى أعلى من مستوى الحجرة الأولى، وخلف المعبد وجدت بقايا مبان ترتفع قليلا فوق أرضية المكان وربما كانت تستخدم كمسكن لكهنة المعبد.

ويغلب على الظن أن البناء كله كان معبداً خاصاً أقامه ايزيدور للآلهة ايزيس اعترافاً منه بفضلها عليه فى شفائه من الحادث الذى وقع له وأصيبت فيه قدمه .

# الباط ليالث

# لمحات تاريخية تهمر

تكلمنا فى البابين السابقين باختصار عن نشأة الاسكندرية وأهم آثارها، وإذا كانالاسكندر قد فكر فى بنائها وبدأ فى تخطيطها أثناء حياته إلا أن تشييدها لم يتم إلا فى عصر بطلميوس الثانى ، ففى عهده وعهد خلفه بطلميوس الثالث بلغت الاسكندرية أوج عظمتها .

لقد كانت الفترة الأولى من حكم البطالمة فترة إنشاء وتعمير ، تلتها فترة عدم استقرار نتيجة للسياسة التى انتهجتها البطالمة ، إذ كانوا يهدفون الى هدفين أولهما الحصول على المال لإنشاء جيش قوى يضمن لمصر استقلالها ، وثانيهما إحلال الهدوء والاستقرار اللازمين لتوفير المال والتفرغ للدفاع عن كيان البلاد .

اتبع البطالمة لاستغلال مرافق البلاد الاقتصادية سبلا تنطوى على العسف والإرهاق بالنسبة للمصريين ، وفرضوا عليهم ضرائب باهظة ، وعاملوهم معاملة شعب مهزوم ، بينها كان الأجانب ينعمون بالامتيازات العظيمة والمراكز الممتازة في شتى إدارات الحكومة ومن هنا بدأ غضب المصريين، وبدأت ثوراتهم .

ثم توالت الثورات وسار الحال من سيء إلى أسوأ وضعفت سلطة الملوك فوجدت روما أن الفرصة قد سنحت للتدخل فى شئون مصر مستغلة النزاع الدائلي بنن أفراد الأسرة الما لكة للوصول إلى عرش البلاد .

اعتلت كليوباترا (السابعة) عرش مصر وسنها سبعة عشر عاماً وكان لها أخوان أحدهما بطلميوس الرابع عشر في سن العاشرة ، وكان زوجاً لها في نفس الوقت، والآخر في سن الثامنة ، وأخت في سن الحامسة عشر ، وكانوا

بَمُعا ير قبون الحرب الناشبة بن القائدين الرومانيين بومبى ويوليوس قيصر فيما وراء البحار ، فقد كان بومبى بمثابة الوصى على أفراد العائلة المالكة بمصر وانتهت الحرب بهزيمة بومبى الذى ولى وجهه شطر مصر ولكنه قتل فى الطريق، فخلا الجو ليوليوس قيصر .

لعبت كليوباترا دوراً هاماً مع يوليوس قبصر فعندما علمت بوصوله إلى مصر سعت البه ونجحت فى كسب رضاه بل وذهبت معه فى رحلة نيلية لأقاصى الصعيد ، ثم حملت منه وأنجبت له ولداً (قيصرون) وأخيراً قتل يوليوس قيصر فى عام ٤٤ ق . م .

وفى الاسكندرية انتظرت كيلوباترا ما ستسفر عنه الحرب بين ماركوس الطونيوس وقتلة قيصر وانتصر ماركوس أنطونيوس الذى وقع بدوره فى حب كيلوباترا وأمضيا سوياً أوقاتاً سعيدة لم تدم طويلا وسرعان ما لاح فى الأفق أوكتافيوس (أغسطس) الذى هزم أسطول أنطونيوس وكيلوباترا فى معركة اكتيوم فى عام ٣٠ قى: م. تم أصبحت مصر جزءاً من الامزاطورية الرومانية .

لقد فقدت الاسكندرية الكثير من أهميتها خلال العصر الرومانى ومع ذلك فقد كانت موضع اهتمام الأباطرة ، فأنشأ بها أغسطس (٣٠ ق. م - ١٤ م) ضاحية جميلة على شاطىء البحر أسماها مدينة النصر (نيكوبوليس - بالرمل) تخليداً لذكرى انتصاره على ماركوس أنطونيوس وكليوباترا .

وقد توج الامبراطور فسباسيان ( Vespasian ) نفسه امبراطوراً بها عام ٦٩ م. كما أن خليفته دومتيان Domitian (١٩٨–٩٩ م) جاء الى الاسكندرية واهتم بادبائها ، وفى عهد تراجان Trajan (١١٧ م) ثار اليهود وكان عددهم يربو على ثلث عدد سكان المدينة ، وتم إنحاد ثورتهم فى عهد خليفته هادريان (١١٧ – ١٣٨) Hadrian الذى زار المدينة مرتين وقام بترميم كثير من المبانى التى خربتها الثورة ، كما اهتم

بعبادة سرابيس (انظر تمثال العجل المقدس الموجودة بقاعة لمتحف رقم ٦) كما اهتم ماركوس اوريليوس (١٦١ – ١٨٠م) Marcus Aurelius بعلمائها وفنانيها وكان يناقشهم فى أبحائهم المختلفة (يوجد تمثال له بالمتحف قاعة رقم ١٢)، وذكر بعض المؤرخين أن أنطونينوس بيوس (١٣٨–١٦٦م) كما أقام بوابتى الشمس والقمر فى بداية طريق كانوب ونهايته كما أقام أقواساً للنصر، وزار المدينة أيضاً الامبراطور سبتيميوس سفيروس (١٩٣٥ – ١١٨م) Septimius Severus ومنحها كما منح باقى عواصم المديريات نوعاً من الحكم الذاتى (أشبه بنظام مجالس المحافظات الآن).

ثم أخذ نجم الاسكندرية فى الأفول فقد انتقم الامراطور كراكالا ( ٢١١ – ٢١٧ م) Caracalla من أهالى الاسكندرية عندما سمعهم يتهكمون عليه بسبب أعماله الطائشة ، كما دمر الامبراطور اوريليان Aurelian ( ٢٧٧ م) جزءاً كبيراً من المدينة بسبب نشوب الثورة بها . ثم دمرت المدينة مرة أخرى أيام الامبراطور دقلديانوس (٢٨٤ – ٣٠٥ م) Diocletian ( عد حصار استمر حوالى ثمانية أشهر .

## السبيحية في الاسكندرية :

يعتبر القديس مرقص مؤسس الكنيسة القبطية وقد جاء إلى الاسكندرية في منتصف القرن الأول الميلادي في أيام الامبراطور كلوديوس ، ليبشر بالمدين الجديد وكان أول من تبعه اسكاف يهودي يدعى انيانوس Annianus وقد استشهد في سبيل دينه فيا بعد عام ٢٢م .

وليست لدينا معلومات كثيرة عن المسيحية في مصر خلال القرون الأولى ، فقد كانت الديانة تنتشر في الحفاء بسبب الاضطهادات العنيفة التي لاقتها،غير أن عدد المسيحيين في الاسكندرية في القرن الثاني الميلادي أصبح كبيراً بدرجة تسمح بقيام مدرسة مسيحية هامة حاولت أن تصبغ الدين الجديد بصبغة فلسفية علمية ليستطيع أن يقف في وجه المدارس الفاسفية الوثنية التي كانت متأصلة في الاسكندرية،وقد أنتجت هذه المدرسة عدداً من أشهر المفكرين المسيحيين نذكر منهم بالذات كليمنت Clement من أشهر المفكرين المسيحيين نذكر منهم بالذات كليمنت القرن الثاني واور بجين منتصف القرن الثاني

الميلادى وكان وثنياً ثم اعتنق الدين المسيحى، وجاء إلى الاسكندرية وأصبح أستاذاً بمدرستها وقام بدراسات عميقة فى المسيحية كان لها أثر كبير فى تطور الدين ، وأما أوريجين فقد تتلمذ على يد كليمنت ثم خلفه فى منصبه بمدرسة الاسكندرية ولم تكن سنة تزيد على الثالثة عشرة ، ويعتبر من أعظم مفكرى المسيحية على الاطلاق وترك أثراً عميقاً على التفكير الديني في عصره .

لم تلق كنيسة من الكنائس المسيحية مالا قته كنيسة الاسكندرية على يد السلطات الامبراطورية الرومانية من اضطهاد وخاصة فى أيام الامبراطور ديكيوس Dacius فى منتصف القرن الثالث ، وأعقب ذلك فترة قصيرة من الهدوء ، ثم جاء الاضطهاد الأكبر فى أيام دقلديانوس وقد استشهد فيه عدد كبير من المسيحيين فى مصر لدرجة أن الكنيسة القبطية تبدأ تاريخها (السنة القبطية) من هذه الفترة العصبية وبالذات من عام ٢٨٤م (عام الشهداء).

كان من نتيجة الاضطهاد المستمر أن اضطر الفنان المسيحى. فى هذه الفترة إلى استعال الرموز للتعبير عن المعانى الجديدة فنجد مثلا النخلة والحامة والسمكة والسفينة والصليب وغيرها ، وكلها من الرموز التي أصبحت شائعة في الفن المسيحى (انظر قاعات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ بالمتحف) :

لعبت كنيسة الاسكندرية دوراً هاماً في المجامع الدينية المختلفة التي عقدت في الفترة منذالقرن الرابع حتى الحامس ففي مجمع نيقية عام ٣٠٥ م. كان اثناسيوس أسقف المدينة هو المدافع الأول عن العقيدة الصحيحة واستطاع أن يقنع الجميع بوجهة نظره، وفي مجمع القسطنطينية عام ٣٨١م. لعب ثيوفيلوس أيضاً دورا هاماً في القضاء على الآراء الحاطئة، وفي مجمع افسوس عام ٤٣١م. كان لكيرلس الأول أسقف الاسكندرية الفضل الأكبر في القضاء على بدعة نسطور وغيره من الهراطقة ، وأخيراً في مجمع خلقيدون في عام ٤٥١م. عمل الأسقف الجديد ديوسقوروس Dioscorus جهده لاقناع الجميع بوجهه نظره ، ولما لم يتمكن من ذلك لم يتردد في الانسحاب من المجمع وانتهى الأمر بنفيه خارج الاسكندرية ومنذ ذلك الوقت استقلت كنيسة الاسكندرية عن الكنائس الأخرى .

الجزء الثاني

المتحف اليوناني الروماني

## المتحف اليونابي الروماني

يحتوى المتحف على مجموعة قيمة من آثار العصر اليونانى الرومانى وهو العصر الذى ازدهرت فيه الاسكندرية وكانت عاصمة البلاد ، كما يحتوى على آثار من نفس الفترة عثر عليها فى بلاد أخرى غير الاسكندرية كالفيوم والبهنسا وغيرها، وهى تكمل مجموعة الآثار المكتشفة بالاسكندرية وضواحها وتعطينا فكرة واضحة عن آثار هذا العصر .

ترجع فكرة انشاء المتحف فى الاسكندرية إلى عام ١٨٩١ وكان حينلذ مكونا من خمس حجرات فى مبنى بشارع رشيد (طريق الحرية الآن) ، وفى عام ١٨٩٥ أفتتح المتحف فى مبناه الحالى وكان عبارة عن جناح واحد (مكون من الحجرات ١١٠١) ثم أضيفت البه القاعات الاخرى على مر السنين إلى أن أخذ شكله الحالى (انظر شكل ١٤٤).

### الدخل:

يواجه الداخل تمثالا أسدين من الحجر الرملي من عهد الملك ابريس Apries من ملوك الأسرة السادسة والعشرين (القرن السادس قبل الميلاد).

وعلى الحائط المواجه للداخل (إلى اليسار) نموذج للحجر المعروف باسم حجر رشيد نقش عليه نص عبارة عن مرسوم أصدره بطلميوس الحامس لكهنة منف عام ١٩٧ ق.م.، وكتب بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية وبفضل هذه الكتابات الثلاث ومقارنتها ببعضها البعض تمكن العالم الفرنسي شامبليون من فك رموز اللغة الهيروغليفية ، وقد عبر على هذا الحجر بقلعة برشيد (صورتها بجوار الحجر) أثناء الحملة الفرنسية على مصر (١٧٩٨)



شكل (١٤) رسم تخطيطي للمتحف اليوناني الروماني

وبقى فى أيدى الفرنسيين إلى أن تسلمه الانجليز فى عام ١٨٠١ وهو محفوظ الآن بالمتحف البريطانى .

وفى الركن بجوار الحجر السابق تمثال من الرخام الأبيض لآلهة النصر Nikê) جزؤه الاسفل مفقود /

### القاعة رقم (٦) على اليسمار

تحتوى على مجموعة من النقوش والكتابات من العصر البطلمي (إلى يمين الداخل) ومن العصر الروماني (إلى اليسار) :

۱۰ (على اليمين) قاعدة مربعة من الجرانيت الأسود عليها إهداء من المدعو افروديسيوس Aphrodyseus ، شريكه على المائدة ، إلى ماركوس انطونيوس العظيم الذى لايبارى – إلهه وولى نعمته فى السنة التاسعة عشرة من حكم كليوباترا وتوافق السنة الرابعة من حكم انطونيوس، فى اليوم التاسع والعشرين من شهر كيهك ( ٢٤ ديسمبر عام ٥٠ ق. م )، وهذا هو النص الوحيد الذى عثر عليه بالاسكندرية ومحمل اسم ماركوس انطونيوس.

وقد وجد بجوار محطة الرمل حيث كان يوجد المعبد الذى أقامته كليوبائرا باسم ماركوس انطونيوس (ومكانه حالياً العمارة التي بها محل التريانون بميدان محطة الرمل).

۱۰۸۰۹۷ (فوق القاعدة السابقة) نقش على لوح من الرخام ترجمته «من أجل سعادة بطلميوس الثانى ابن بطلميوس (الأول) وبرنيكى الآلهين المخلصين – ارخاجاتوس Archagathos بن اجاثو كليس Agathocles الحاكم، في ليبيا ؛ وزوجته ستراتونيكى Stratonike قد اقاما لسرابيس وايزيس الاسوار المقدسة »، عثر عليه بالجهة القبلية لترعة المحمودية امام حديقة انطونيادس ؟

۲۲۸،۲۲۷: لوحتان من البرونز من العصر الرومانی ، عبارة عن جزئی دبلوم عسکری ، عثر علیهما فی قفط (بمحافظة قنا) سنة ۱۸۸۱ ، وکان

الامبراطور بمنح هذا الدبلوم للمحاربين الذين أمضوا مدة خدمتهم العسكرية، وهي ٢٥ سنة على الأقل، على وجهمرض وذلك طبقا لقانون يصدره الامبراطورويوضع على تل الكابيتول في روما، والدبلوم عبارة عن لوحتين من البرونز، ينقش على إحداها القانون نفسه وعلى الأخرى اسم ولقب المحارب وأسماء زملائه، أما المزايا التي يتمتع بها الحاصل على هذا الدبلوم فكثيرة منها حق المواطن له ولأولاده واحفاده، وحق الزواج طبقاً للقانون الروماني، وهذا الدبلوم منح في عهد الامبراطور دوميتيان Domitian ( ٨١ – ٩٦ م ) للمدعو يوليوس ساتورنينوس Bomitian ، وكان الذي يسلم الدبلوم في مصر هو الحاكم العام طبقاً للأوامر التي تصله من الامبراطور.

(فوق الخزانة الحديدية) عتب باب من الحجر الجيرى عليه نص من أربعة أسطر عبارة عن إهداء مدخل وباب للاله زيوس المحلّص من المدعو ليسيا خوس Lysimachus ابن باستاكيلاس Pastakilas وأولاده من أجل سعادة بطلميوس السادس وزوجته كليوباترا وأخيهم بطلميوس. وجد ببرنيس (على البحر الاحمر).

۱۹۰۱۶ نص منقوش على حجر من الجرانيت الاسود عبارة عن إهداء لتريفنا Tryphena ، مرضعة الملك بطلميوس الثالث عشر ، مقدم ،ن مواطنها بنقراطيس .

۱۹۷ لوحة تحمل أسماء جنود مرتزقة من حامية هرموبوليس الكبرى (الاشمونيين ــ مركز ملوى) أهدوها للملك لشكره على ماتفضل به من هبات علمهم .

## الى اليسار:

۱۸ عمود من الحجرالجيرى المحبب ارتفاعه متران عليه نص مكتوب باللغة اللاتينية وبحدثنا عن قناة حفرها الامبراطور أغسطس تمتد



شكل (١٥) الأله سر أبيس على شكل المجل أبيس

من شديا Schedia ،بالقرب من كفر الدوار ، للاسكندرية بطول خسة وثلاثين كيلو مترا . وجد بالاسكندرية بمنطقة مينا البصل .

۲۰۹ جزء من عمود صغير من البازلت الأسود كان مقاما في مدخل أحد المعابد البونانية بمدينة بطلمية Ptolemais (المنشاة مديرية جرجا)، يحمل نصا يعدد الحالات التي يتطهر فيها الشخص، رجلا كانأ وانثي، في أوقات معينة من السنة قبل دخول المعبد، ففي الجزء الاول مخصص حالات التطهير بالنسبة للرجال وفي الثاني بالنسبة للنساء اللاتي انجين اطفالا ذكورا واللاتي لم يتم حملهن واللاتي اجهضن الخ. وجد بالمنشأة.

## في وسيط القاعه قبالة الداخل:

- مذبح مستدير من العصر الرومانى من الحجر الجيرى مزين برسوم بارزة تمثل رأس ثور وأكاليل وغير ذلك أهداه لسياخوس «الثالث» وجلافيرا Glaphyra إلى لسياخوس « الرابع ». وجد بالاسكندرية .
- رأمام تمثال العجل) مذبح من الحجر الجيرى وجد بداخله رماد ، وعلى جوانبه بقايا كتابة ورسوم بالألوان ، وعلى الجانب الأماى نص باسم بطلميوس الثانى واخته وزوجته أرسنوى . وجد بمنطقة عمود السوارى .
- ۲۰۱ تمثال من الديوريت للآله سرابيس على هيئة عجل بين قرنيه قرص الشمس يتوسطه الصل (شكل ١٥)، وتدل النقوش التي كانت على العمود الذي يسند جسم العجل أسفل البطن ، على أن هذا التمثال قد أقيم في عصر الامبراطور هادريان (١١٧–١٣٨م). وجدعام ١٨٩٥ عنطقة عمود السواري .

#### الشواهد الجنائزية :

وجد عدد كبير منها بالاسكندرية وهي عبارة عن لوحات من الحجر الحيرى أو الرخام نقش أوكتب عليها اسم الشخص المتوفى وأحيانا وظيفته

ووطنه الاصلى، ويمثل عليها صاحبها أحيانا وهو جالس يلهو وأحيانا مع كلبه أو مع طائر .

أولا \_ شواهد من العصر البطلمي (إلى اليمين) .

۸۸ شاهد من الحجر الحيرى عليه رسم بارز يمثل سيدة جالسة تمد يدها اليمني لسيدة أخرى واقفة وقد نقش أسفل هذا المنظر اسما السيدتين : ايز يدورا Isidora وارتيمزيا وموطنهما الاصلى بسيديا Psidis (شكل ١٦)

۹۲ شاهدمن الحجر الجيرى عليه رسم بارز يمثل شابا يجلس على جزء من عمود وضع عليه رداءه .

۱۵۰ شاهد من الحجر الجيرى يمثل طفلا واقفآ ممسكا بأوزة تحت ذراعه
الأيسر ويداعب كلبا صغيرا بجواره .

ثانيا - شواهد من العصر الروماني (إلى اليسار)

أغلبها يمثل الشخص المتوفى وهو مضطجع على سريره الجنائزى وبيده اليمنى إناء وأمامه مائدة عليها طعام وإناء من الفخار Amphora به شرابه كما هو ظاهر فى الشواهد رقم ٣١٧،٣٧٧.

۲۲۷۳ – ۲۱۷۷ – ۲۵۲۳ – ۲۵۲ شواهد قبور ممثل علیها بالنقش البارز جنود بلباسهم العسکری فمثلا رقم ۲۵۲ شاهد من الرخام ممثل جندیا من الفلیق الثانی اسمه اوریلیوس سابیوس. Aurelius Sabius سوری ، مات فی الحامسة والثلاثین من عمره .

۳۸۹۹ شاهد من الرخام بمثل جندیا رومانیا واقفا علی جزء من عمود علیه نقش لاتینی من ۸ سطور بحمل اسم اوریلیوس اسکندر



شکل (۱۷) شاهد قبر



شکل(۱٦) شاهد قبر

والثلاثين بعد أن أمضى ثلاثة عشر سنة فى خدمة الجيش. وقد والثلاثين بعد أن أمضى ثلاثة عشر سنة فى خدمة الجيش. وقد أقام له هذا الشاهد المدعو اوريليوس هيليودورس Aurelius وريثه وعبده الذى أصبح حراً بعد وفاة سيده، وعمل الجندى واقفا وبيده اليمنى إناء للتقدمة وباليسرى ملف بردى، وعلى جانبيه علامات عسكرية عبارة عن رمحين كل منهما مزين بسبعة دروع تعلوها يد مفتوحة (انظر الصورة شكل ١٧).

شواهد ابو بللو: عثر على هذه الشواهد فى منطقة أبوبللو (قديما Terenouthis) وتقع بين الخطاطية وكفر داود بمحافظة البحيرة، ويرجع تاريخ هذه الشواهد إلى القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد، أى فى أواخر أيام الوثنية فى مصر وهى الفترة التى تميزت بتدهور اقتصادى وركود فنى ، ومعظم هذه الشواهد عبارة عن لوحات حجرية منحوت عليها شخص واحد، وعدد قليل منها منحوت عليه أكثر من شخص (٣٢١ ، ٣١٨) وهى تجمع بين عناصر الفن المصرى والفن الرومانى، فيلاحظ مثلا على بعضها شخص واقف يتعبد (٣١٤ ، ٢١٦٦) أو مضطجع على سريره ( ٣١٥ ، ٣٢٧ ، ٣٢٧ ، ٣٢٧ وهذه ترمز لقمه مصرية قديمة نما يدلنا على استمرار الديانات الوثنية حتى هذا العصر.

# القاعة رقم (٧)

عثر على جزء كبير من آثار هذه القاعة في منطقة ابي قير عام . ١٨٩١ .

۳۵۴ (فى الوسط): تمثال كبير من الجرانيت الوردى لأحدالملوك اغتصبه رمسيس الثانى من ملوك الأسرة التاسعة عشر (١٢٩٨-١٢٣٢ ق.م) وعلى أحد جانبيه نقش يمثل إحدى بنات رمسيس الثانى واسمها حوت مارع Hut Ma Ra ومن المعتقد أنها هى التى انتشلت الطفل موسى من ااء.

٣٦١ (على يمين الداخل) تمثال لأبى الهول بدون رأس من حجر الكوارتز باسم الملك امنصحات الرابع من الأسرة الثانية عشر، وجد معبد مينوتيس Menoutis بأبى قدر .

۳۲۳ (على يسار الداخل) تمثال لابى الهول بدون رأس، من حجر الكوار تز ؛ عمل فى الأصل لأحد ملوك الاسرة الثانية عشر، محتمل أن يكون امنمحات الرابع (۱۸۰۰–۱۷۹۲ق.م.) ثم اغتصبه الملك رمسيس الثانى، وقدمه لآلهة منف: بتاح Ptah وسخمت Sekhmet، وجد بمعبد مينوتيس بأبى قرر.

في الفجوتين بالحائط على بمين ويسار الداخل تمثالان :

۲۳۸٤۰–۲۳۸۶ من البازلت الأسود بدون رأس ، للمعبودة ايزيس ، أولكاهنتين من كاهناتها ، ونلاحظ وجود العقدة المقدسة الحاصة بايزيس فوق الصدر . وجدا بابي قبر .

وفى الفجوتين المقابلتين (الى اليمين) الجزء العلوى من تمثال من الجرانيت الوردى (رقم ٤١٧) لرمسيس الثانى ويرى اسمه منقوشا داخل خرطوش على كتفيه. وإلى اليسار تمثال (رقم ٢٠٧٢٣) من الجرانيت الاسود ، بدون راس ، يمثل شخصا يحمل بين يديه تمثالا لحورس المحارب، يلبس تاج الوجهين القبلى والبحرى، من العصر الرومانى . وجد بابى قر .

فى الخزانتين (.C. D.) مجموعة رؤوس تماثيل من القرن السادس ق. م.

وفى الخزانتين (A. B.) بعض التماثيل الفخارية والأوانى المنزلية ، وجدت بثيادلفيا Theadelphia وهى بطن هريت حاليا بالفيوم، من العصر البطلمي .

٣٧٦ (عند مدخل القاعة رقم ٨) تاج عمود بديع الصنع من البازلت الأسود يمثل رأس الآلهة حتحور ، آلهة الموسيقى . وجد بالاسكندرية ، بالقرب من باب رشيد .

### القاعة رقم (٨)

فى مواجهة الداخل لوحة مثبتة بأعلا الحائط عليها عصاتان وأربعة أقواس ، كانت تستعمل كأدوات للصيد أو الحرب .

۳۷۸ - ۳۸۱ - ۳۸۳ - ۳۸۳ خسة توابیت من الحجر الجیری علی شکل إنسان مثبته محوائط الصالة، عثر علیها بقنا ، من العصر البطلمی .

۳۸۰ (على الحائط المواجه للداخل) لوح من الحجر الجيرى عثر عليه فى مقبرة بعين شمس، والمنظر الموجود عليه يمثل (من اليسار إلى اليمين) تانفرين عنخ بسماتيك Ta-Nefer-N-Ankh-Psammetik وهو جالس تحيط به الزهور وأمامه لاعب القيثارة العجوز وخلفه فتاة تحمل طبله تليها فتاتان تصفقان بأيديها، ويلى ذلك منظر شخص يعد الشراب من القرن السادس قبل الميلاد.

الخزانة رقم (B) تابوت خارجي من الحشب لمومياء وجدت في الدير البحري عام ١٨٩١ وهي لشخص يدعي حور ان فو ١٨٩١ ملون باللون كان يشغل وظيفة محنط القصر الملكي ، السطح الداخلي ملون باللون الأحمر و الأشخاص مرسومة باللون الأصفر و الأخضر و الأبيض ، في داخل التابوت من جهة الرأس ثعبان ناشر اجناحيه على صورة الآلهة نيت المقة السماء ، وعلى الجانبين من الداخل ستة من آلهة العالم الاخر يقف كل منهم أمام مذبح عليه إناء ، وفي القاع من جهة الرأس ثعبان ملتف حول نفسه وبين ثناياه علامة الحياة (عنخ) ، يلي ذلك الالحة نيت واقفة وهي تلتفت ناحية اليمين ، و إلى عينها ويسارها نقوش هير و غليفية ، وإلى عينها ايضا ثعبان ملتف حول نبات اللوتس . وإلى أسفل قليلا

روح المتوفى على شكل طائر واقف على قاعدة . وفى الجزء الاسفل آلهة جالسة تلتفت إلى اليمين وتحمل الريشة رمز العدل .

وعلى السطح الخارجي للتابوت وإلى اليسار منظر الجبل الغربي حيث يدفن الموتى وفي أعلا الجبل الآلهة نيت تحتضن قرص الشمس وفي وسط القرص الجعران المقدس . يتبع ذلك إلى اليمين ثلاثة صفوف من ابن آوى والقرود والصقور التي تتعبد للشمس ، وإلى اليمين منظر يمثل المومياء في وضع رأسي وهي متجهة إلى اليسار وأمامها سيدة واقفة تبكى في مدخل مقبرة ذات شكل مربع ، يعلوها هرم صغير ، وهناك أيضا كاهن يلبس جلد الفهد يقدم القرابين للمومياء ، ورجال وسيدات باكيات .

وعلى الجانب الآخر للتابوت من ناحية القدمين منظر الجبل الغربي ثم الآلهة حتحور بشكل بقرة بيضاء بها بقع سوداء وهي خارجة من الجبل، ثم ابن المتوفى تتبعه سيدة متشحة بالسواد، ربماكانت أرملة المتوفى، وهما يقدمان القرابين، ثم قاربا ينساب على وجه الماء وبه الميت، وفي مقدمة القارب يقف النوتى حيث يشرف على سيره، وأسفل هذا المنظر منظر آخر يمثل قاربا ذي ثلاثة مجاديف وهو يحمل القرابين، والتابوت من عصر الأسرة السادسة والعشرين.

(الحزانة (E) الى اليسار): بها مومياء لسيدة موضوعة فى تابوت من خشب الجميز ليس به أى نقش ، أما الكرتون الذى يغطى المومياء فهو ملون ، القناع ملون بلون وردى والشعر باللون الأسود. فى أعلى الصدر الآلهة معات Maat ، الهة الحق ، وهى تلتفت ناحية اليمين وتحمل علامة الحياة ، ويغطى الصدر قلادة كبيزة ، وباقى الجسم مقسم إلى ست أقسام أفقية فى كل قسم منها مناظر جنائزية من كتاب الموتى . من الأسرة السادسة والعشرين .

444



شكل (١٨) مومياء من العصر الروماني

۳۸۸ الخزانة (D) بها تابوت من الخشب بداخله مو مياء لسيدة تدعىخارو ( Mes-Amon ) ابنة نس آمون ( Nes-Amon ) ملاح سفينة آمون يطيبة ، من الأسرة السادسة والشعرين ، والغطاء مثبت بالحائط الغربي للقاعة ..

۳۸۰ الخزانة(C) بها مومياء أصابها التلف بأيدى الباحثين عن الكنوز، وهي كلاحد كهنة الاله آمون واسمه عنخ خنسو Ankh Khonsu

٧٣١٧ الخزانة (R) بها مومياء ويلاحظ وجود صورة الميت على وجهه بدلا من القناع ، والصورة مرسومة على لوح خشبي تغطيه طبقة من الشمع ويحيط بها إطار مذهب مثبت في اللفائف التي تحيط بالمومياء . وتمثل الصورة شابا ذي شعر أسود كث وله عينان سوداوان وشارب رفيع متدلى كشوارب الصينيين ، ويلبس ملابس بيضاء، وباختصار يمكن القول بأنها صورة صادقة معبرة (شكل ١٨).

الخزانة (X) المومياء الموجودة بها كثيرة الشبه بالسابقة ، ويغطى الوجه أيضا صورة مرسومة بألوان شمعية زاهية على لوح خشبي رقيق ، وقد عثر على كثير من هذه الصور على الموميات في مقابر العصر الروماني في مصر خاصة في سقارة والفيوم ، وكلها تمتاز بالواقعية المؤثرة و نضارة الألوان ، وقد بدأت في الظهور بعد الفتح الروماني بقليل أي في النصف الأول من القرن الأول الميلادي ، واستمرت حتى القرن الثالث م . الميلادي، ثم بدأت تقل مع انتشار المسيحية والكف عن عادة تحنيط الجثث .

# القاعة رقم (٩)

أغلب محتويات هذه القاعة عثر عليها أثناء الحفائر الى أجريت فى قرية بطن هريت بالفيوم ، وكانت تعرف فى العصر البطلمى باسم ثيادلفيا Theadelphia وقد عثر على معبد الاله الرئيسي للبلدة وهو التمساح ، ونقلت حميع هذه الآثار بما فيها المعبد نفسه إلى المتحف وحديقته .

- الخشب تعلوه محفة عليها صندوق من الزجاج بداخله تمساح محنط وهو كما ذكرنا المعبود الرئيسي في إقليم الفيوم ، وكان الكهنة بحملونه أثناء الاحتفالات الدينية فوق أكتافهم ويسيرون به في أرجاء المعبد للتمرك به قبل أن يعاد إلى مقصورته «كالرسم الظاهر أعلا الباب».
- ۱۹۲۷۸ باب من الخشب (هو باب المعبد) وعليه كتابة تشير إلى أن أحد أهالى الاسكندرية قد أقام هذا الباب باسم بطلميوس السابع وكليوباترا شقيقته وزوجته (۱۳۷ ق . م) .
- ۲۰۲۲ ۲۰۲۲ ۲۰۲۲ (على الحائط خلف الباب الحشبي) ثلاث لوحات بألوان تمثل الآله الفارس هيرون Heron ، وهو من تراقيا ببلاد اليونان ، وقد أدخل عبادته فى مصر الجنود المرتزقة من التراقيين الذين أقاموا بمصر فى أيام حكم البطالمة .
- ۲۰۲۸۱ (على يسار الداخل) مثبت بالحائط الجنوبى للقاعة لوحةمن الجص الملون ممثل عليها بالنقش البارز منظر نصفى للآله سرابيس وجد بمعبد ثيادلفيا (بطن هريت) .
- (ف الركن الشمالى الغربى للقاعة) جزء من مسلة من الكوار تز للملك سيتى ، من ملوك الأسرة التاسعة عشر (١٣١٢ ١٢٩٨ ق . م)ى ممثل عليها الملك وهو يتعبد للآله اتوم (من آلهة الشمس) ، وجدت بقسم اللبان وقد نقلت أصلا من عين شمس .
- ٤٣٧ -- ٤٣٨ لوحان من تابوت خشبي مثبتان على الحائط الشمالي ( في مواجهة الداخل) ممثل عليهما مناظر لآلهة العالم الآخر .
- (على يمين الداخل) تمثال من البازلت الأسود للآلهة سخمت برأس لبؤة (من آلهة الحرب عند المصريين القدماء)، من الأسرة الثامنة عشر، عثر عليه بشارع صلاح سالم (شريف سابقاً)، بالاسكندرية:

٤١٥ (على الحائط الشهالى للقاعة فى مواجهة الداخل) تمثال نصفى لكاهن مصرى طعمت عيناه بالعاج والأبنوس .

۲۰۸۵۷ — ۲۰۸۵۷ لوحتان من الحجر الجيرى (على جانبي المدخل) . ۲۱۳٤٦ — ۲۱۷٤۷ لوحتان من الحجر الجبرى أيضاً (على جانبي الباب المغلق).

هذه اللوحات عليها نص مكتوب باللغة اليونانية يفيد أن لمعبد ثيادلفياحق حماية اللاجئين اليه ، وهو حق كان ملوك البطالمة عنحونه للمعابد وبمقتضاه كان للشخص الذى يلتجيء إلى المعبد المتمتع مذا الحقلا بمس بسوء بأى حال من الأحوال ما دام فى حرم المعبد.

## القاعة رقم (١٠)

يوجد بالقاعة مجموعة من توابيت خشبية موضوعة داخل الخزانات K-I-A-F-J عليها رسومات تمثل رحلة الميت إلى العالم الآخر والعناية التي يلقاها من الآلهة المختلفة، ولما كانت هذه المناظر متشابهة ومتكررة فيكفى وصف المناظر الممثلة على الغطاء الموضوع بالخزانة F كما سيأتى ذكره فما بعد .

وفى الخزانة C (على يمين الداخل) تماثيل صغيرة لآلهة مختلفة فعلى الرف العلوى تماثيل للآلهة الآتية :

ا — خنوم Khnum: إله منطقة الشلال ، وحيوانه المقدس هو الكبش و يمثل أحياناً بشكل آدمى ورأس كبش ،وكثيراً ما يمثل وهو يخلق البشر من الصلصال كما يفعل صانع الفخار .

۲ ــ نفر توم Nefer Tum : من آلهة ممفيس ، وبمثل بشكل رأس
آدمی فوق زهرة اللوتس ، و كان يعتبر ابناً لبتاح وسخمت .

۳ — أنوبيس Anubis : إله الجبانة، وكان حيوانه المقدس ابن آوى،
و عثل أحياناً بشكل آدى ورأس ابن آوى .

ع ـ أوزيريس Osiris : إله العالم الآخر ، وعثل بشكل رجل ملتف فى كفنه ، يداه متقاطعتان وتمسك إحداهما بالصولجان والأخرى عا يشبه السوط .

ه سا أبيس Apis : هو الرمز الحي لبتاح آله منف ، ويمثل بشكل ثور قوى .

وفى الجزء الأوسط من الحزانة تماثيل لمحموعة أخرى من الآلهة منها : ١ ــ باستت Bastet : آلهة بوباستس (تل بسطة بالقرب من الزقازيق)، وحيوانها المقدس القطة ، وتمثل بشكل قطة أو بشكل أمرأة برأس قطة .

٢ - سخمت Sekhmet : من آلهة الحرب عند المصريين القدماء ،
وكانت زوجة للآله بتاح ، وتمثل بهيئة سيدة لها رأس لبؤة .

۳ ــ تحوت Thoth : آله الحكمة وحيوانه المقدس أبو منجل (من فصيلة أبي قردان) ويمثل بشكل قرد له رأس أبي منجل، كما يمثل أحياناً بشكل قرد ال

٤ — امحوتب Imhotep وكان وزيراً للملك زوسر من ملوك الأسرة الثالثة ، وهو صاحب الهرم المدرج بسقارة ، أقدم بناء حجرى فى العالم (٢٧٧٠ ق . م) ، وقد أصبح إلهاً فى العصر المتأخر واعتبر إلها للطب ومثل بشكل رجل جالس يضع على رجليه ملف بردى .

• - نفتيس Nephthys : وتمثل بشكل سيدة تحمل فوق رأسها اسمها بالهيروغليفية ، وتعتبر أختاً لأوزيريس وايزيس وزوجة للآله ست ، وأماً للآله أنوبيس .

7 - ايزيس Isis : زوجة سرابيس حسب العقيدة الجديدة الى ابتدعها الكهنة فى عهد بطلمبوس الأول لكى يقربوا بين المصريان واليونان ، اذ كان من الصعب فى بدء الأمر التقريب بيهما ، وتمثل بشكل سيدة ترضع ابنها حربوقراط أو حورس الطفل ( Harpocrates ):

- ٧ ثالوث مكون من ايزيس ونفتيس وحربوقراط .
  - ٨ ــ ايزيس ترضع طفلها حورس .
    - عوت بشكل القرد .
  - ۱۰ نفر توم Nefer Tum وباستت .

۱۱— تويريس Thoueris وتمثل بشكل حيوان خرافى له جسم فرس البحر ورأس تمساح وأرجل أسد وأيدى سيدة وكانت تعتبر الآلهة الحامية للسيدات الحبالي والتي تطرد الأرواح الشريرة .

۱۲ – بتاح Ptah إله ممفيس (البدرشين) وهو حامى النحاتين والحدادين ، يمثل بشكل رجل حليق الرأس فى هيئة مومياء ، وممسكاً بيديه صولجاناً طويلا ، وحيوانه المقدس الذى يتجسد فيه هو العجل أبيس .

17 \_ نيت Neith آلحة السماء .

الحزانة D: بالرف العلوى رأس مومياء (رقم ١٨٢٦) يغطى جزءاً مها لفائف كتانية ، وبجوارها رأس مومياء (رقم ١٨٢٥) يغطيها قناع مذهب دقيق الصنع . وبالرف الثانى تمثال من الحشب لبقرة راقلة فى وضع جانبى ورأسها متجه إلى اليمين، وبين رجليها الأماميةين حوض مربع الشكل ، وعلى ظهر البقرة نص هيروغليفي باسم شخص كان يقوم بالاشراف على تربية مواشى الإله آمون . وبجوار تمثال البقرة مومياء لايبس Ibis الطائر المقدس للاله تحوت ، فى لفائف من الكتان عليها رسم بارز للآله تحوت وهو جالس . وبالرف الثالث مومياء لطفل ذات قناع مذهب ، وبالرف الأخر مومياء لصقر (الطائر المقدس لحورس) فى لفائف كتانية .

الخزانة AA بها مجموعة من التماثيل الصغيرة لآلهة مختلفة ( أغلبها من البرنز) .

الرف A تمثالان للآله حورس وآخران للآلهة باستت (برأس قط) .

الرف B مجموعة تماثيل للآلهه تحوت بشكل قرد .

الرف C مجموعة تماثيل للآلهة باستت بشكل سيدة لها رأس قط .

الرف D مجموعة تماثيل للآلهة سخمت (برأس لبؤة) .

الرف E مجموعة تماثيل للالهه تحوت بشكل قرد .

الرف F مجموعة تماثيل للالهة باستت .

الرف G مجموعة تماثيل للالهه امحوتب (آله الطب)بشكل شخص جالس وعلى ركبتيه لفافة بردى .

الرف H مجموعة تماثيل للآلهه حورس بشكل صقر يلبس تاج الوجهين القبلي والبحرى .

الرف I مجموعة تماثيل للآلهة باستت .

الرف K مجموعة تماثيل للآلهة باستت ورع وأوزيريس (من الحشب) وحورس والثعبان المقدس وغيرها .

الرف L أرجونة من الخوص متقنة الصنع محلاة بالألوان وجد بداخلها كمية من البيض وثمار الدوم . وبجوارها تماثيل لآلهة مختلفة أمثال سخمت وباستت وحورس .

الخزانة DD بها مجموعة من الأوانى المرمرية مختلفة الأشكال من عصر الأسرات الرابعة والخامسة والسادسة ، عثر عليها بسقارة .

الخزانة E بها مجموعة من النماثيل والآلهة المختلفة .

الرف العلوى : مجموعة تماثيل برنزية لاوزيريس وحتحور وايزيس وباستت وبتاح وغيرها .

الرف الثاني A مجموعة تماثيل للالهه حرى شف (حيوانه المقدس الكبش).

B مجموعة تماثيل لايزيس وهي ترضع حورس ، وأوزيريس ،
وأوزيريس أيضا على شكل إناء (أوزيريس كانوب) والحية المقدسة الخ .

الرف الثالث – مجموعات ثلاثية : (رقم ٥٠٠) تمثل ازيس وأوزيريس وحورس من البرونز، (رقمى ٥٤٠) عليها أربعة آلهة يعلو رأسها جعران، ونفتيس من القيشاني، (رقم ١١٨١) عليها أربعة آلهة يعلو رأسها جعران، من القيشاني، (رقم ١١٨٨) تمثال من البرونز لانوبيس (ابن آوى) جالساً فوق زهرة اللوتس، تماثيل من البرونز لأسماك مقدسة (١٣٠٠) وحربة (١٢٧٢) من البرونز لصيد السمك ممثل عليها صمر وقرد، رأسا تمثالين وحربة (١٢٧٢) لشخصين من الحجر الأسود. تمثال لأبي الهول من الحجر رقم (١١٩٠) يحمل فوق ظهره اناء ،

وفى الجزء الأوسط من الحزانة مجموعة من أوراق البردى بعضها مكتوب بالهير اطيقية والبعض الآخر بالديموطيقية ، وفى أسفل الخزانة مجموعة من الأوانى المرمرية لحفظ رماد الجثث بعد حرقها ، من العصر الرومانى .

P. 09۳0 الجزء الأعلى لتمثال من الجرانيت الأسود (موضوع على قاعدة خشبية) لأحد كبار رجال الدولة، من عصر الاسرة الثامنة عشر (حوالي عصر الملك امنوفيس الثالث ١٤٠٥ – ١٣٧٠ ق. م)، يرى هذا الشخص واضعاً على رأسه الشعر المستعار ومرتدياً ثوباً بأكمام واسعة ذات طيات، وعلى ظهر التمثال نقشت من اليمين إلى اليسار سبعة أسطر رأسية من الكتابة الهيروغليفية، يتضح منها أن صاحب هذا التمثال كان يقدم القرابين الجنائزية إلى الآلهة رع ،حورماخس، وأتوم كما كان أميراً وحاكماً وقاضياً ووزيراً.. والكاتب الثقة المحبوب لدى مليكه ، وحامل المروحة على يمين الملك ورئيس حفلات الآله آمون في المهرجان الأبدى . وجد منطقة عمود السوارى .

١٢٩٠ تمثال من الحجر الجيرى للقرد المقدس (الآله تحوت).

الخزانة F بها غطاء تابوت للمدعو خنسومس أحد كهنة الآله آمون بطيبة (الأقصر)، وجد بالدير البحرى (غرب الأقصر) فى عام ١٨٩١ والمومياء موجودة بالمتحف المصرى، والغطاء على شكل مومياء عليه رسومات بألوان

زاهية ، فحول العنق قلادة مكونة من زهور وبراعم اللوتس يتوسطها جعران ناشر جناحيه يقف على علامة هيروغليفية ترمز للحرف وفوق رأسه قرص الشمس يلى ذلك عدة مناظر الأول منها إلى اليسار بمثل أوزيريس فى مقصورة تزينها حيات ، والاله جالس وأمامه مائدة قرابين وتقف خلفه الآلهة نفتيس وأمامه الآلهة ايزيس ملونة باللون الأخضر ، ناشرة جناحها لحماية الميت خنسومس وبحوارها نص ترجمته «ازيس أم الاله الكبرى سيدة الغرب بيب كل ما هو طيب وطاهر» . نفس المنظر ممثل إلى اليمين مع اختلاف بسيط في الأشخاص فالآلهة الواقفة هنا هي ايزيس والمحنحة هي نفتيس وبجوارها نص ترجمته «نفتيس وبجوارها وطاهر» والمنظر الثاني بمثل نوت آلهة السماء ( Nout ) ناشرة جناحها لتحتضن خنسومس وعلى الجانبين يقف الآله انوبيس .

والمنظر الثالث: في الوسط مقصورة بها الاله خبر (الجعران) عمل قرص الشمس وهو ينتقل في السهاء من الشرق للغرب تحت العلامة الهنزوغليفية التي تعني السهاء ، وترى عين حورس السحرية إلى اليمين وإلى اليمين أوزيريس رب الأبدية وساكن الغرب (عالم الأموات) ومعه الالحة ايزيس واقفة وأمامهما آلحة واقفة برأس ثعبان بغبت ، وإلى اليسار نفس المنظر مع اختلاف في الأشخاص ، فنرى نفتيس تحل محل ايزيس وبالجانبين الكاهن خنسومس واقفاً يتعبد ويقدم القرابين للإله أوزيريس . وأسفل هذا المنظر في الوسط قرص الشمس المحنح وهو ينتقل من الشرق للغرب، وإلى اليمين وإلى اليسار أربع علامات عنخ (رمز الحياة) وخمس حيات وأربعة من آلهة العالم الآخر . ويلى ذلك بعران على رأسه قرص الشمس ناشراً جناحيه وأسفله قرص الشمس وجعران على رأسه قرص الشمس ناشراً جناحيه وأسفله قرص الشمس علامة الغرب ، ثم جعران آخر ناشراً جناحيه ، وأخيراً قرص الشمس علامة الغرب ، ثم جعران آخر ناشراً جناحيه ، وأخيراً قرص الشمس بين آلهة الغالم وآلية الجنوب، وإلى اليمين واليسار عن سحرية وعلى الجانبين علامة النجان وريس يلبس التاج الأخضر ذى الريشتين وهو جالس أمام بيانان . ثم أوزيريس يلبس التاج الأخضر ذى الريشتين وهو جالس أمام بيانان . ثم أوزيريس يلبس التاج الأخضر ذى الريشتين وهو جالس أمام بين آلهة الثمان . ثم أوزيريس يلبس التاج الأخضر ذى الريشتين وهو جالس أمام بين آلهة الثمان . ثم أوزيريس يلبس التاج الأخضر ذى الريشتين وهو جالس أمام

مائدة القرابين وتقف خلفه ايزيس تصحبهما دعوة بمنح كل ما هو طيب وطاهر لخنسومس، وأمام أوزيريس يقف اله رأسه بشكل ريشة ويرمز إلى الغرب، وإلى اليسار منظر مشابه.

ويلى ذلك مناظر متشابهة حتى نصل إلى الأقدام فنرى ثلاثة من آلهة العالم الآخر ومعهم آلهة مجنحة لها جسم حية . والمنظر الأخير عثل الميت وهو يتعبد أمام أوزيريس برأس صقر وفوق رأسه قرص الشمس وهو جالس أمام مائدة قرابين .

الخزانة N بها سبعة أقنعة مذهبة لسيدات من العصر اليونانى الرومانى وجدت بأخميم ( Pano polis ) .

الحزانة M مها مومياء لسيدة حميلة الصنع على غطائها الحارجي مناظر مختلفة متعلقة بالعالم الآخر . ففي أعلى ضفيرتي السيدة نرى الآلهة معات (الهة العدل ) جالسة ممسكة بعلامة الحياة ، وأسفلها طائر مقدس وأمامه الريشة رمز العدل وعلى الصدر جعران مجنح، وإلى يمينه اله برأسصقر يليه إله آخر برأس ابن آوى ومن الناحية المقابلة أي على اليسار نرى إلها برأس آدمي يليه اله برأس قرد ، وهوَّلاء الأربعة عثلون أولاد حورس . يلي ذلك منظر آخر عثل أو زيريس واقفاً وخلفه الآلهات ايزيس ونفتيس ومعات وفي الجانب الآخر أَحد الآلهة يقود السيدة المتوفاة إلى أوزيريس وخلفها أنوبيس ومعات ـ ويلي ذلك منظر ثالث بمثل أوزيريس جالساً على عرشه وهو بحاسب الموتى على أفعالهم ، وعرش الآله موضوع فوق ثعبان كبير نصفه الأمامي منتصب أمام الآله لكي يمنع من يريدون الاقتراب منه ، ويحرس الآله أيضاً حيوان يشبه الكلب وهو الذي يفترس من يثبت أن سيئاته اكثر من حسناته أي من لا يستحق الحياة الأبدية ، ونرى أنوبيس وهو ينصب منزان العدل الذي يوضع في إحدى كفتيه قلب الميت وفي الأخرى الريشة رمز العدل وذلك لمعرفة حسنات الميت وسيئاته فاذا زادت حسناته على سيئاته استحق النعيم ، وإلا فإلى عذاب النار، ويقوم الاله تحوت بمراقبة الميزان وهو الذي يعان النتيجة

لاوزيريس ، ويلى ذلك منظرآخر لاوزيريس بين ايزيس وحورس الى اليمين ونفتيس وأنوبيس إلى اليسار تتقبل تحياتهم ، والمنظر الأخير يمثل أربعة من آلهة العالم الآخر وهم أولاد حورس .

#### الخزانة L :

بأعلاها مجموعة من التماثيل الصغيرة مصنوعة من القيشاني أو من الفخار ، وملونة باللون الأخضر أو الأزرق أو بدون لون، بعضها منقوش عليه نصوص هير وغليفية ، ويعرف هذا النوع من التماثيل باسم الشوابتي أى « الحيبين»، اذ كانت توضع مع الميت لكي تقوم بدلا منه بالعمل في حقول العالم الآخر ، وكان يكتب عليها نص يقال فيه «اذا دعيت (للعمل) فقل ها أنا ذا» ومن هنا أطلق عليها اسم الحيبين .

وبالجزء الأوسط من الخزانة صدريات لموميات من عصر البطالمة .

وبأسنمل الخزانة بعض أكاليل من غصون الأشجار وموميات لحيوانات وطيور .

#### الخزانة BB :

بها مجموعة تماثيل لآله مختلفة أغلبها من البرونز وبعضها من القيشاني .

الرف A : تمثال للآله بتاح (١٤٥٧) فى شكل مومياء وآخر لحر يوقر اط (حورس الطفل) (١٤٥٥) يضع أصبعه فى فه .

الرف B,E مجموعة تماثيل للآلهة نيت وكان مركز عبادتها في سايس Sais وهي صا الحجر حالياً بمركز كنمر الزيات، وعلى رأسها تاج الوجه البحرى. الرف C : مجموعة تماثيل لآلهة مختلفة

الرف D : مجموعة تماثيل للاله شو ، اله الفراغ ، رافعاً يديه ليفصل السماء عن الأرض . وتمثال للآله خنسو .

الرف F : أربعة تماثيل للآله آمون ــ رع على رأسه التاج ذو الريشتين.

الرف G : مجموعة تماثيل للاله بس اله الموسيقى والرقص وكان يمثل بجسم حيوان مشوه التكوين ولسانه خارج فمه ، وساقاه قصيرتان معوجتان .

الرف H,I : مجموعة تماثيل لحربوقراط (حورس الطفل) متدلى من جانب رأسه خصلة من الشعر ويضع أصبعه فى فمه .

ويتدلى من الرف H ثلاث أوان من البرونز اسطوانية الشكل ( Situle ) لها رقبة طويلة تنتهى بحلقتين مثبت بهما حامل ، ولهذا النوع من الأوانى علاقة بعبادة ايزيس ، اذكان اتباعها بملؤنها فى الاحتفالات الدينية بماء النيل رمز الخصب ، ويزين سطح الأوانى من الحارج رسوم آلهة ترتبط بعبادة الإلهة ايزيس .

وبالرف J مجموعة من التماثيل البرونزية للالهة ايزيس وهي ترضع طفلها حورس ، وبالرف الأسفل مسندان للرأس من الحشب وكرسي يفتح ويطوى من الحشب المطعم بالعاج ، ونموذج لمنزل مصرى وبعض أختام مخروطية الشكل من الفخار .

الخزانة H: بالرف العلوى والأوسط مجموعة أوان من المرمر ، ورؤوس التماثيل. بالرف السفلى أربعة أوان من المرمر من الطراز الكانوبى لحفظ الأحشاء على الأول غطاء بشكل رأس آدمى ، والثانى بشكل قرد ، والثالث بشكل ابن آوى ، والرابع برأس صقر وهؤلاء يمثلون أولاد حورس الأربعة .

وفى الجزء الأوسط من الخزانة مجموعة أوان أغلبها من المرمر تستخدم فى حفظ العطور ، والكحل وغيرها من أدوات التجميل ، وفى أسفل الخزانة مجموعة من أوانى الأحشاء يتوسطها تمثال (رقم ١٣٢٤) جميل الصنع من المرمر.

٣٢٢١ الجزء العلوى من تمثال مفقود الرأس ، لسيدة كثيرة الشبه بالملكة أرسنوى زوجة بطلميوس الثاني .

#### الخزانة 0:

(بوسط القاعة) بها مجموعة من التمامم على شكل الجعران رمز الحياة المستمرة التي تتجدد، وكان هذاك نوع كبير منها يوضع على القلب ، وأحياناً تسجل عليه بعض النصوص من كتاب الموتى ، وهناك نوع آخر كانت تسجل عليه الحوادث التاريخية كزواج ملكى أو غير ذلك ، أما النوع الصغير منها فكان يوضع فى خواتم للزينة . ومن التمائم ما هو على شكل أعمدة صغيرة ومنها ما هو على شكل العين السحرية التي تحمى من الحسد ومنهاما هو على شكل عمود الداد ويرمز للصمود الأبدى، ومنها ما هو على شكل أصبعين ، ومنها ما هو على شكل المبعن ، ومنها ما هو على شكل البعض أن هذه ما هو على شكل التمائم التي كانت توضع مع الميت ليست سوى نماذج مصغرة للأشياء التي كان التمائم التي كان الغرض منها أن يسند الميت رأسه علما فى المقرة .

P. 919. و تمثال لصقر من الجرانيت الأسود وهو رمز حورس إله السهاء، يرجع تاريخه غالباً إلى العصر الصاوى ، وجد بمنطقة عمود السوارى بالاسكندرية .

### الخزانة P :

تعتوى على مجموعة من الزجاج الملون من عصور مختلفة ، وقد عرف المصريون الزجاج منذ أقدم العصور ، ففي عصر الدولة القديمة ( ٣٧٧٨ ــ ٢٤٢٣ ق . م) عرف الخرز الملون والتمائم الصغيرة المصنوعة من الزجاج ، وكان اللون الغالب في ذلك العصر هو الأزرق والأخضر ، وفي عصر الدولة الوسطى (٢١٠٠ ــ ١٥٨٠ ق . م) ظهر اللون الأحمر واللون الأصفر ، وعثر في مقابر كثير من ملوك الدولة الحديثة أمثال تحتمس الثالث وأمنوفيس الثاني على كثير من الأواني الزجاجية ذات ألوان وأشكال مختلفة من بينها زجاج أبيض اللون وإن كان غير شفاف .

وبعد فتح الاسكندر لمصر وتأسيس مدينة الاسكندرية سنة ٣٣١ ق. م، تطورت صناعة الزجاج وازدهرت ازدهاراً كبيراً وخاصة في عصر بطلميوس الثاني ، وأصبحت الاسكندرية من أهم مراكز صناعته ، وظهر الزجاج الذي نرى عينات منه في هذه الخزانة والذي يشبه الفسيفساء وكان هذا الزجاج يلقى رواجاً كبيراً، وكثر الطلب عليه في روما وغيرها من المدن المتصلة بالاسكندرية عن طريق التجارة، وقد أطلق عليه اسم زجاج الفسيفساء (Mosaic Glass) و نظراً لأنه عبارة عن قطع صغيرة من الزجاج من ألوان غتلفة وأشكال وأحجام متعددة ، ملتصقة ببعضها اما بدون نظام أو بشكل زخرفي ، وكانت توضع في أفران ذات حرارة عالية حتى تنصهر ، ثم تفرش على أرضية من الفخار حتى تمتزج وتلتصق حوافها ببعضها .

وهناك نوع آخر من الزجاج يطلق عليه اسم Mille Fiori ( أو الألف زهرة) انتشرت صناعته بالاسكندرية ، وإن كان قد عرف قبل ذلك فى طيبة فى عصر الدولة الحديثة ، وطريقة صناعته هى أن تغطى قطعة من الزجاج من لون ما بطبقة أو طبقات من زجاج متعدد الألوان ثم تبسط إلى شرائح زجاجية ، وعندما تجف تظهر بشكل وريدات .

### القاعه رقم (١١)

تشغل هذه الصالة مجموعة من الآثار ذات الطابع المصرى من العصر اليونانى الرومانى ، أى القطع التى تجمع بين الفنيين ، فقد نحتت حسب القواعد والاتجاهات المصرية وتأثرت فى نفس الوقت بالفن اليونانى ، وهى عادة تمثل مناظر مصرية وعلما نقوش وكتابات يونانية أو مصرية .

٣١٦٣ ــ ٣١٦٣ لوحات تمثل مناظر دينية ذات طابع مصرى صميم أسفلها كتابات يونانية، مما يدل على أنها مهداة من أشخاص من أصل يوناني الى الآلهة المصرية .

٣١٦٧ لوحة من الحجر الرملي ارتفاعها حوالي ٥٥ سم تمثل حورس بشكل محارب وهو يلتفت ناحية اليمين ويلبس تاج الوجهين القبلي والبحرى ويتكيء بيده اليسرى على درع .

٣١٧٩ لوحة عليها نقش بارز لثعبانين يتوسطهما مذبح ، ويمثل أحد الثعبانين سرابيس والآخر ايزيس ، وهناك لوحات أخرى مشامة مع اختلاف بسيط في التفاصيل مثل ٣١٨٠ ، ٣١٧٥ ، ٣١٧٠ . (انظر الصورة شكل ١٩) .

٣١٦٨ نحت بارز بمثل أحد ملوك البطالمة، نقش حسب قواعد الفن المصرى القديم، ففي النصف الأعلى من جسمه بمثل الوجه فى وضع جانبى ورأسه يغطيها شعر مستعار يعلوه تاج فى مقدمته الصل .

۱۱۸۶۹ ـــ ۱۱۸۵۰ (على يسار الداخل) قطعتان كبيرتان من الحجر عليهما أثار أقدام محفورة وهما نوع من التقدمة للآلهة (سرابيس وايزيس) كان يقوم بتقديمها أصحاب الحاجات التي قضيت ، ومن ثم فقد كانوا يتوجهون للمعابد للشكر على قضاء حاجاتهم ويتركون هذا الأثر كدليل ثابت لزيارتهم .

الموس حميل الصنع من الحجر الجبرى يعطينا فكرة واضحة عن النحت في هذا العصر ، ويزين واجهة الناووس من الحارج عودان على الطراز المصرى، وهذه الواجهة تنقسم إلى ثلاث وحدات الواحدة تلو الأخرى، فالأولى وهي الحارجية يزينها قرص الشمس المختص يُعلوه إفريز مسنن وفوقه قرص الشمس ، والثانية عبارة عن عمودين آخرين على شكل سيقان البردى تاجاهما يحملان كتلة على شكل رأس الالهة حتحور يعلوها عتب وفوقه إفريز من الحيات، والثالثة عبارة عن مدخل على جانبيه تمثالان لأبي الهول، وفي داخل الناووس تمثال من النحت البارز للالهة ايزيس وهي جالسة ترضع طفلها حربوقراط (حورس الطفل). وعلى القاعدة نص مكتوب بالديموطيقية ، وقد عثر على هذا الناووس بكوم الحوالد (محافظة البحرة).

#### الخزانة A :

بهاتمثال(۱۳۳۲)من الحجر الجيرى المائل للصفرة لامرأة مفقودة الرأس، نراهاو اقفة ويداها ممتدتان على الجانبين ، القدم اليسرى متقدمة



شكل (١٩) لوحة عليها نقش بارز لثعبانين يتوسطهما مذبح



شكل (۲۰)رأس يوليوس قيصر

على اليمنى ، وهى تلبس ملابس ضيقة تظهر مفاتن جسمها . وظاهر أن الفنان الذى صنع التمثال النزم قواعد الفن المصرى القديم .

1917 - 19181 - 1871 ثلاثة تماثيل من الرخام لاوزيريس على شكل كانوب (أوانى الأحشاء) .

البيان عليها نقش عثل (إلى البين) الآله توتو Tutu يلبس تاجاً عليه آلهة مختلفة ، الآله توتو Tutu يلبس تاجاً عليه آلهة مختلفة ، ففي مقدمته الصل يليه النسر والصقر ورأس الآله بس وأبو منجل والتمساح والكبش . وإلى اليسار الآله ختى خت Khenti Khet برأس صقر وجسم انسان وعلى رأسه قرص الشمس وقرن ثور . وبن الآلهن نرى تمثالا لأبي الهول إلى اليسار ، وفي مواجهته صقر يلبس تاج الوجهن .

### الخزانة B :

بالرف الأعلى لوحات حجرية عليها رسومات بارزة تمثل الاله بس ، فنها مثلا (٣١٨٤) لوحة عليها نقش بارز للاله بس وبجواره امرأة عارية واقفة تمسك بإحدى يديها الآلة الموسيقية ذات الصلاصل المعروفة باسم Sistrum وباليد الأخرى طبلة .

بالرف الثانى (٣٤٥١) رأس من الجرانيت الأسود لكاهن يضع فوق رأسه تاجاً مكوناً من زهرتى لوتس متقاطعتين من الأمام فى مقدمة الرأس (قارن هذه الرأس بالتى تحمل رقم ٣١٩١ بنفس القاعة ) .

فى نهاية القاعة على الجانبين مجموعة من أحد عشر تمثالا من البازلت الأسود (٣١٩٧ ـ ٣٢٠٢) أحدها وهو (رقم ٣١٩٧) يمثل كاهناً وعليه اسم صاحبه ، وهناك تمثال آخر (رقم ٣١٩٩) عليه اسم صاحبه كذلك . وجدت بدمى السباع الواقعة فى الطرف الشمالى الغربى لبحرة قارون بالفيوم وترجع أهمية هذه المحموعة من الناحية الفنية فى كونها صنعت بأيدى مصرية متأثرة بالفن اليونانى .

وينتمى إلى هذه المجموعة أيضاً رأس التمثال (رقم ٣٢٠٤) إلى اليسار ، من البازلت الأسود، وتمثل رأس نوبى، ويلاحظ دقة الفنان في إظهار تقاطيع الوجه وما به من تجاعبد .

## القاعة رقم (١٢)

بها مجموعة من الرؤوس والتماثيل التي يغلب عليها فن العصر اليوناني الروماني ، فإلى بمن الداخل :

٣٥١٧ رأس من الرخام الأبيض ارتفاعها ٢١ سم ، تمثل طفلا يتراوح سنه بين الثالثة والحامسة ، شعره كثيف يتجمع فى شبه خصلة فى مقدمة الرأس وينسدل على جانبى الرأس ومن الحلف فى ضفائر طويلة ، تقاطيع الوجه غير منتظمة وإن كانت تعبر عن تمتعه بصحة جيدة ـ وجد بكوم الشقافة بالاسكندرية .

۳۳۹۶ رأس ضخم من الجرانيت الوردى لبطلميوس الرابع (٣٢١ - ٢٠٤ ق. م) يضع على رأسه تاج الوجهين القبلى والبحرى ، ويلاحظ وجود تجويف للعينين حيث كانت توضع أحجار ملونة تمثل العينين بلونهما الطبيعى ، والوجه بدون لحية ولا شارب ، وله خصلات من الشعر المجعد حول الجبهة بالطريقة التي نجدها ممثلة على العملة التي تحمل صورته .

۲۲۲۳۰ رأس من الرخام يغلب على الظن أنه للآله نبتون Neptune اله البحر . ٢٢٢٣٠ رأس من الرخام ربما كانت للاسكندر الأكبر وجدت بمياه أبي قبر .

٣٨٧١ رأس من الرخام، أكبر من الحجم الطبيعي، لسيدة أو إلهة ربما كانت ديانا Diana (إلهة الصيد عند اليونان) .

٢٠١٩٤ تمثال من الرخام لإله جالس على صخرة ، مفقود الرأس والذراعين يرجح أنه يمثل النيل .

- ٣٩١٢ رأس من الرخام الأبيض للآله سرابيس عليه آثار لون أحمر .
- ٣٢٤٣ رأس من الرخام الأبيض تمثل يوليوس قيصر ، ويلاحظ أن الجزء العلوى من الوجه عريض وكذلك الجبهة ، والشعر قصير ، الوجه نحيف معبر يدل على الذكاء ، الأذنان بارزتان بشكل واضح عن الرأس (شكل ٢٠) ت
- ٣٢٤٤ رأس من الرخام الأبيض لشاب محارب يضع فوق رأسه خوذة تغطى الرأس حتى الأذنين ، وبعض الشعيرات الناعمة الطويلة تظهر خارجة من تحت الخوذة ، العينان غائرتان والحاجبان محددان بخط ، الفم صغر نصف مفتوح .
- اللون ارتفاعه ٢٢ سم ، الوجه صغير تقاطيعه غير منتظمة ولكنه جميل اللون ارتفاعه ٢٢ سم ، الوجه صغير تقاطيعه غير منتظمة ولكنه جميل الملامح ، الشعر مجعد تجاعيد صغيرة يحيط بجانبي الرأس ويغطى الأذنيين ، تغطى الرأس من الحلف طرحة ، الجبهة صغيرة مستديرة ، العينان واسعتان وإنسان العين محدد بشكل دائرة ، نهاية الأنف من أسفل مرتفعة قليلا ، الذقن صغيرة مستديرة وبارزة .
- ۳۸۸۲ تمثال من الرخام الأبيض مفقود الرأس لسيدة ، ويرى اسم المثال (امونيوس ابن أبولوفانوس Ammonius Apollophanus ). مخفوراً على الركبة اليمنى ، من العصر الرومانى (القرن الثانى الميلادى ).
- ٣٥١٦ رأس من الرخام الأبيض طولها ٣٨ سم لسيدة جميلة فى مقتبل العمر تنظر إلى بعيد وهى ملتفتة نحو اليمين ، العينان واسعتان ، الأنف

غير مستقيم ، ملامح الوجه فيها صرامة وحزن وتدل على الاستقراطية ، التقاطيع دقيقة ، والشعر غزير مصفف فى لفات حلزونية فى صفوف منتظمة ، وجدت بكوم الشقافة بالاسكندرية .

٣٩١٤ رأس البازلت للاله سرابيس .

الله ديونيسوس الرخام الأبيض للاله ديونيسوس الله الله ديونيسوس إلى اليسار ، وفون Faune إلى اليمين (اله الريف والمراعى ) وكان هذا التمثال في الأصل يمثل ديونيسوس مستنداً إلى رفيقه وذلك بوضع ذراعه الأيسر حول عنقه ، كماكان رفيقه يضع ذراعه خلف ظهر ديونيسوس ، من العصر الروماني ، القرن الثاني الميلادي ، عثر عليه عند بوابة رشيد القديمة (باب شرق) بالاسكندرية .

۲۲۱۵۸ تمثال نصفی من الرخام الأبیض للاله سرابیس (شکل ۲۱) ذو شعر مجعد و لحیة ، ویلاحظ الحصلات الحمس من الشعر التی تنسدل فوق جبهته ، فوق رأسه سلة (یظن البعض أنها سلة الأسرار المقدسة) أو ما یشبه المکیال (رمز الحیزات) Kalathos ، ویری علی وجهه آثار طلاء من الذهب ، من العصر الرومانی ، عثر علیه بالسرابیوم (منطقة عمود السواری) بالاسکندریة .

۲٤٠٩٢ رأس تمثال من الرخام ، تميل قليلا جهة اليسار ، الأنف والشفاه عطمة ، العينان غائرتان وإن كانت الرموش والجفون بارزة ، هناك بقايا لون أحمر ، النظرة غريبة ، وتعبير الوجه يدل على غرابة الأطوار ، وربما كان يمثل بطلميوس السادس الذي نعرف من تاريخه أنه لم يكن طبيعياً في تصرفاته .



شكل ۲۱۱) تثال نصفى للالهه سرابيس



شكل (٢٢) آلهة النيل

۲۰۸۰۳ (تحت الرف الأول على يسار الداخل) الجزء الأسفل لتمثال من الرخام الأبيض للاله ديونيسوس Dionysos ، متكئا على جذع شجرة تتدلى مها عناقيد العنب وسيقان الكرم ، ويوجد فهد بجوار الشجرة يقف على أرجله الحلفية يلتهم بعض هذه العناقيد، وقد كان ديونيسوس اله الحمر ، والمبتكر لزراعة الكروم ، كما كان المانح للهناء ، ومبدد الأحزان ، وكان الفهد وحيوانات أخرى كالنمر والحمار مقتزنة مهذا الاله . التمثال من عصر البطالمة ، عثر عليه بطنطا .

۳۳۵۷ رأس ضخم من الجرانيت الرمادى ، ارتفاعه ٥٥ سم ، لملك فى مقتبل العمر على رأسه الغطاء المصرى التقليدى وفى مقدمته الأصل ، يظن البعض أنها لبطلميوس الخامس (٢٠٤ – ١٨١ ق .م) والبعض الآخر يرى أنها تمثل اسكندر الرابع ابن الاسكندر الأكبر ، وهى مثل واضح للفن المصرى فى العصر اليونانى ، وقد اتبعت فى نحتها قواعد الفن المصرى القديم .

٢٤١٢٤ (في وسط القاعة) تمثال من الرخام لالهة النيل مضطجعة على تمثال لأبي الهول الذي يرمز لمصر (شكل ٢٢) ، والالهة تحمل في يدها اليسرى إناء للماء المقدس ، ويحيط بجسمها أطفال صغار بمثلون عدد الأذرع التي يرتفعها النيل وقت الفيضان — من العصر الروماني ،

٣٥٧ تمثال كبير الحجم من الرخام الأبيض طوله ٢,١٥ متراً للامبر اطور ماركوس اوريليوس (١٦١ – ١٨٠ م) عمثل واقفاً متجهاً قليلا جهة اليسار ، ويرتكز ثقل جسمه على الساق اليمنى بينها اليسرى تنثنى قليلا إلى الخلف ، رأس الامبر اطور عارية ، ويلبس بدلة قائد حربى يعلوها الدرع الامبر اطورى الذى تزينه رسومات بارزة فعلى صدره رأس ميدوزا Medusa ( الهة الحقد والكراهية ) يليها طائران متقابلان عمثلان العنقاء، وفي أسفل الدرع رسم نسر أزيل ووضع مكانه صليب حفر بدون شك في أيام المسيحية ، حافة الدرع من أسفل

مقسمة الى أجزاء ذات نهايات مستديرة ومنقوش عليها رؤوس حيوانات وزهور، وبمسك الامبراطور بذراعه الأيسر سيفاً بينها يتكيء ذراعه الأيمن على قرن الحيرات ، تغطى الجسم حتى الركبتين عباءة معقودة على الكتف الأيسر ، الشعر مجعد ، والذقن كثيفة الشعر تحيط بالوجه ، انسان العين ممثل بشكل ثقب صغير ، ويرنو الامبراطور الفيلسوف ببصره الى بعيد ، وجد في أساس تياترو زيزينيا (مسرح سيد درويش الآن) بالاسكندرية . (شكل ٢٣) .

۲۲۹۰۲ رأس من البزونز تمثل الامبراطور هادریان (۱۱۷ – ۱۳۸ م) ذو لحیة خفیفة وشارب ، شعر الرأس مجعد والعینان مطعمتان . وجدت بدندره (محافظة قنا) .

# القاعة رقم (١٣)

۲۱۹۹۲ (فى مواجهة الداخل) رأس من الحجر الجيرى المحبب لملكة حميلة الملامح على رأسها تاج مصرى على شكل رؤوس حيات ، ويزين جهتها الصل المقدس ، الشعر مموج مربوط بعصبة على الطريقة المصرية ، ربما اليونانية وإن كانت تتدلى منه خصلات على الطريقة المصرية ، ربما كانت للملكة المشهورة كليوباترة السابعة .

#### خزانة B :

بها بعض أجزاء معارية من الحجر الجيرى الملون كانت تزين بها الميانى والمعابد القدعة ، عثر علمها في أماكن متفرقة بالاسكندرية .

### الخزانتان G و C :

بهما مجموعة كبيرة من المذابح الصغيرة الحجم مصنوعة من الحجر الجيزى. وفى جوانب الحجرة الأربعة فجوات بها تماثيل من الرخام تمثل أربعة من رجال الأدب ، من العصر الروماني، وبوسط القاعة تمثال ضخم من الرخام لامبر اطور (٣٦٠٨) يلبس زياً عسكرياً ركبت عليه رأس للامبر اطور سبتميوس سفيروس (١٩٣ – ٢١١م).



شكل (٢٣) الامبراطور ماركس أوريليوس



شكل (٢٤) غطاء مقبرة

العمر ، قصير الشعر تتدلى الحصلات من برقة وتمثل شخصاً ليبياً فى مقتبل العمر ، قصير الشعر تتدلى الحصلات منه على الجبهة ، له شارب ولحية ، العيون كبيرة جاحظة ، وعظمتا الحدين بارزتان ، الأنف عريض والفم واسع يظهر على شكل خط مستقم .

### القاعة رقم (١٤)

٣٦٩٦ (في وسط القاعة) قطعة من الفسيفساء عثر عليها بالقباري .

۲۰۰۱۶ (بجوار الحائط الشهالى فى مواجهة الداخل) تمثال ضخم ربماكان للامبر اطور الرومانى كومودوس Commodus مفقود منه الرأس والذراعان والساقان ، عار إلامن عباءة تتدلى على الظهر ، فى وضع يدل على البطولة ، من القرن الثانى الميلادى ، عبر عليه بمنطقة مصطفى كامل بالاسكندرية .

٢٥٧٧٢ (إلى جوار التمثال السابق) جزء من تمثال من الرخام الأبيض على ظهره عباءة شبيهة بالتمثال السابق ، من العصر الروماني .

۲٤٨٦٣ ــ ٢٤٨٦٣ (على اليمين واليسار) غطاءان من الحجر الجيرى لمقرتين ، تمثل كل منهما مدخل معبد ويلاحظ أنهما تجمعان بين عناصر الفنين المصرى واليوناني فالجزء العلوى من المدخل على الطريقة اليونانية والباقى محوى عناصر من الفن المصرى القديم .

۱۰۹۷۶ – ۲۰۳۰۶ (على الحائط الغربی) غطاء مقبرة من الحجر الجیزی مکون من عمودین یعلوهما عتب منقوش علیه بالنحت البارز منظر ثعابین مجنحة وهی من آلهة العالم الآخر ، وبین العمودین منظر لباب علی الطراز المصری یعلوه عتب ذو إفریز مسنن وفوقه صف من الحیات ، ویتوسط فتحة الباب زهرة اللوتس ، وواضح أنه یجمع بین عناصر الفنین المصری والیونانی (شکل ۲۶) .

وعلى الحوائط أجزاءمن كرانيش وعناصرمعارية مختلفة الأشكال.

# القاعة رقم (١٥)

تحتوى على عدة عناصر معارية ذات طابع مصرى ويونانى، أهمها تيجان أعمدة متعددة الطرز بعضها مازال محتفظاً بآثار ألوان. وفى وسط القاعة جزء من مقبرة رسم على الجانب الكبير منها بالألوان منظر ساقية بجرها ثوران، كما رسم على الجانب الصغير إلى اليمين رأس تمثال من النوع المعروف باسم هرمس موضوع على قاعدة.

وهذا الجزء الملون من المقبرة عنظريه المصرى واليوناني وجد بالورديان ويرجع تاريخه الى أواخر العصر البطلمي أو أوائل العصر الروماني .

وعلى الحائط إلى اليمين رسم بالألوان لطاثر برأس آدمى، عمثل روح الميت حسب العقيدة المصرية القديمة وأمامه مائدة قرابين . وجد بالورديان في نفس المقنزة السابق ذكرها .

# القاعة رقم (١٦)

- ٣٨٦٨ (مجوار الحائط إلى يمين الداخل) جذع تمثال من الرخام لأمرأة في مقتبل العمر ، عارية إلا من جلد حيوان معقود على الكتف الأيمن ويتدلى على الصدر ويغطى جزءاً منه ومن الجسم .
- ٣٨٦٣ جذع تمثال من الرخام الأبيض لاله أو بطل ، لم ينته الصانع من صنعه تماماً ، يضع على كتفه عباءة ، عثر عليه فى أساسات مسرح زيزينا (السيد درويش الآن) بالاسكندرية .
- ۷۸۳۸ تمثال نصفی للالهة دعترسلینی Demeter Selene یغطی رأسها طرحة، وحولها عصبة يظهر من تحتما الشعر ، مع وجود قرنین صغیرین علی الجبهة ، العیون واسعة وإنسانها محدد ، من العصر الرومانی .
- ۲۲۱۷۳ تمثال (فاقد الرأس) من الرخام الأبيض لاله النيل Nilus ممثل على هيئة رجل مسن مجلس على عرش عال قد من كتلة صخرية ،

ويغطى الجزء الأسفل من جسمه عباءة ، محمل فى يده اليسرى قرن الخيرات ، والذراع مستند على فرس البحر ، على الجانب الأيسر للعرش نقش يونانى من اثلاثة أسطر غير واضح ، وتحته غلامان عاريان محمل أحدهما الآخر ويرمزان إلى عدد الأذرع التي يرتفعها النيل إبان الفيضان ، وبجوار القدم اليمنى طفل آخر . من العصر الرومانى (القرن الثانى الميلادى)، عتر عليه فى القيس من العصر العليا (محافظة المنيا) .

٣٨٨٥ تمثال نصفى ضخم من الرخام لإحدى كاهنات الآلهة ايزيس أو لاحدى الملكات ، تجويف العين كان مطعماً ولكنه خال الآن ، تلبس شالا ينعقد على الصدر على هيئة أنشوطة ايزيس .

الملكات ، تتشح برداء على الطريقة اليونانية ، ينعقد على الصدر الملكات ، تتشح برداء على الطريقة اليونانية ، ينعقد على الصدر على شكل أنشوطة ايزيس (قارن التمثال السابق وأيضاً رقم ١٧٨٠ في نفس القاعة ) ، تحمل في يدها اليسرى قرن الخيرات ، وجد بالاسكندرية .

٣٨٧٤ – ٣٩٠٣ – ٣٩٩١ (على الرف فى وسط الحائط، فوق التمثال السابق) ثلاثة تماثيل صغيرة من الرخام للاسكندر الأكبر، مفقودة الرأس، يتدلى جلد الأسد من فوق كتفه، وهو رمز للقائد الذى لم مزم قط، عثر عليها بالاسكندرية.

۲۳۹۰۹ غطاء تابوت ضخم من الرخام ، يمثل سيدة (الرأس مفقودة) مضطجمة على أريكة ، تتشح بالملابس اليونانية ، وبأسفل القدمين ثعبان كبير ملتف .

٣٨٨١ تمثال من الحجر الجيرى متآكل (الرأس مفقودة) لفينوس آلهة الجال ، جيد الصنع ، نصفه العلوى عار تماماً ، وتحاول الآلهة

تغطية صدرها بيدها اليسرى بينها اليد اليمنى تتدلى إلى أسفل ترفع بها الرداء .

۲۳۰۸۰ رأس من الرخام لأحد أباطرة الرومان فى القرن الثالث الميلادى ، ربما كان كارا كالا Caracalla .

٣٣٦٧ رأس من الرخام لشاب ذو أنف مفلطح وشفاه غليظة ، وعينين واسعتين إنسانهما محدد ، عليهما بقايا لون أسود ، الحاجب ثقيل والشعر غزير .

۳۳٦٠ رأس من الرخام لأمرأة أجنبية فى مقتبل العمر ، الوجه صغير ، شعرها مرتب على شكل حلقات ومعقود من الخلف .

٢٤٤٨٩ لوحة جنزية من الرخام عليها فارس يمتطى جواداً ، يمسك بيده حربة طويلة ويلبس عباءة رومانية ، عليه بقايا من اللون الأحمر .

۲۲۱۹٤ (إلى جوار الحائط على يسار الداخل) تمثال من الرخام بدون رأس لآلهة لعلها تكون كبريس Ceres ، الجزء الحلفي منه مستو ويبدو أنه كان ملتصقاً محائط ، ، تلبس ثوباً طويلا يغطى الجسم كله وتمسك بيدها اليسرى فاكهة ، بينها تضع اليمني على صدرها تحت طيات الملابس ، عثر عليه في حجر النواتية بالاسكندرية ، من العصر الروماني (قارن رقم ٢٠٩١٧ في نفس القاعة) .

٣٣٣٦١ تمثال من الرخام مفقود الرأس للإله ديونيسوس واقفاً ، الجزء الحلفي منه مستو ، ويظهر أنه كان ملتصقاً بحائط ، تغطى الجزء الأسفل من جسمه عباءة بينما النصف الأعلى عار تماماً ، وعلى يمينه يقف فهد يتطلع إلى أعلى ، وخلف الفهد فروع كرمة .

٣٩١٧ (على الرف فوق التمثال السابق) رأس كبير من الحجر الجيرى للاله سرابيس .

- ۱۹۱۱۷ تمثال من الرخام مفقود الرأس للاله بان Pan اله المراعى، نصفه الأسفل على شكل ماعز ويتدلى فوق كتفه الأيسر جلد ماعز ، من عصر البطالمة :
- ٣٩٠٩ تمثال من الرخام الأسود لسرابيس (بدون رأس)جالساً علىعرشه ٠٠
- ٣٨٦٥ (على عامود الجرانيت) تمثال من الجرانيت الرمادى لشخص يحمل جلداً مملوءاً بالنبيذ أو الماء .
- ۳۸۹۷ غطاء تابوت من الرخام ممثل عليه رجل عجوز ملتح ، مضطجع على أريكة يستند على ذراعه الأيسر وبمسك بيده اليمني باقة زهور بينا بمسك بيده اليسرى كأساً ، وجد في أبي قبر ، من العصر الروماني (قارن رقم ٣٣٩١٩ ٣٣٣٤٩ في نفس القاعة) ،
- ۳۹۰۲ تمثال من الرخام (بدون رأس) لشخص واقف ، يغطى جسمه بعباءة يمسك أحد أطرافها بيده اليمنى ، وإلى يساره صندوق مستدير فوقه حزمة من ملفات البردى ، ويظهر أنه تمثال لأحد رجال الأدب :
- ٣٣٣٩ (على الرف) تمثال نصفى من الجص لشاب فى مقتبل العمر ملتف بعباءة ، الوجه ممتلىء ، والرقبة غليظة ، الشعر مجعد ، وإنسان العين محدد ، عثر عليه بمقبرة سوق الورديان بالاسكندرية ، ويرجع تاريخه إلى القرن الثانى الميلادى .
- ٣٣٣٧ تمثال نصفى من الجص لشاب ، عارى الجسم ، الملامح جميلة ويبدو عليه التفكير ، يتجه قليلا إلى اليسار ، الشعر غزير ، عثر عليه فى مقبرة سوق الورديان بالاسكندرية .
- ٣٤٦٩ رأس من الرخام ربما كان لكاهن من كهنة الآله سرابيس ، متقدم فى السن نحيف ، بدون لحية ولا شارب ، يبدو عليه التفكيز والرزانة ، له شعر طويل متدل على الأذنن ، الجهة عالية مجعدة

- وإنسان العين محدد بعناية ، يضع تاجاً على رأسه ، عثر عليه بمنطقة كوم الشقافة بالاسكندرية .
- ٣٣٧٤ رأس من الرخام لشاب صغير ربما كان يمثل الامبراطور ماركوس اوربليوس Marcus Aurelius الشعر غزير مجعد يغطى جزءاً من الأذنين ، إنسان العين محدد، وعظمتا الحدين بارزتان .
- ۳۹۱۳ (أسفل الرف) تمثال لسر ابيس ــ بدون رأس ــ جالس على عرشه وعلى مينه يقف الكلب ذو الثلاثة رؤوس Cerberus .
- ۲۰۹۳۱ تمثال من الرخام الأبيض (الرأس مفقود) ظهره مستو ويظهر أنه كان ملتصقاً محائط، وهو لشاب عار وربماكان للاله أبولو، يضع على كتفه عباءة معقودة على الكتف الأيمن، وإلى اليسارجزء من عمود منحوت عليه بالنقش البارز الاله أوزيريس.
- ٣٨٧٠ تمثال من الرخام (بدون رأس) لآلهة ربما كانت ايزيس تحمل قرن الحير الروماني ...
- ۲٤٤٠٧ لوحة من الحجر الجيرى ممثل عليها اله خيالي يجمع بين صفات الآلهة المختلفة، فجزؤه الأسفل مثلا على شكل ماعز (مثل الاله بان) والرأس رأس لبؤة وله أجنحة (مثل كيوبيد) ويمسك بثعبانين (مثل اسكلبيوس).
- ۲٤۲۰۲ لوحة جنائزية من الرخام ممثل عليها بالنقش البارز سيدة بجوارها طفل صغير يمسك بيده اليسرى لفافة ، وأسفلها نص لاتيني من أربعة أسطر .
- ٣٩٣٤ (في وسط القاعة) قاعدة شمعدان من الرخام مثلثة الشكل ، الجزء الأسفل منها مزخرف بزخارف هندسية ونباتية .



شكل (٢٥) ساعد من الرخام اليد بها تقبض على كرة

ساعد ضخم من الرخام اليد بها تقبض على كرة ، ويلاحظ دقة الفنان فى تصوير العضلات والعروق مما يدل على الاهتمام بالتشريح فى مدينة الاسكندرية ، من العصر البطلمي (انظر الصورة شكل ٢٥)

٣٩٣٦ نسر رابض من الرخام الأبيض غير المصقول ، ضخم الجسم ، نقل الى مصر من جزيرة تاسوس Thasos ببحر ايجة ، وربما كان عثل الآله حورس ، مما يدل على مدى انتشار عبادة الآلهة المصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط ، من العصر اليوناني الروماني .

٢٢١٥٦ قاعدة من الرخام ، مربعة الشكل تقريباً ، ربما كانت جزءاً من مذبح ، ممثل على أحد جوانها بالنقش البارز ثلاثة من آلهة الزراعة وفوق كل منها اشمه باللغة اليونانية، ويعلو ذلك نص من خسة أسطر مكتوبة باللغة اليونانية أيضاً ، وعلى الوجه المقابل الكوبرا المقدسة ، وعلى الجانبن الآخرين اله النيل ويقابله الآلهة ايزيس .

# القاعة رقم (١٦) مكور

٣٨٩٣ (في مواجهة الداخل) شاهد قبر من العصر اليوناني ، وجد في الاسكندرية عثل السيدة المتوفاة جالسة وتقف أمامها خادمتها تقدم لها صندوق آلحلي التي ستتزين بها خلال رحلتها الأبدية، ويرجع تاريخ هذا الأثر إلى القرن الرابع قبل الميلاد ، وهو بذلك من أقدم الشواهد التي عثر عليها بالاسكندرية .

۲۰۲۰۲ (على يمين الداخل) دعامة من الرخام لمنضدة أو شمعدان منحوتة على شكّل كيوبيد اله الحب المجنح ، ممسكاً بطائر يضمه إلى صدره بيديه :

٣٥٦٨ تمثال (بدون رأس) من الرخام لإحدى ربات الأدب (Muse)، من العصر الروماني، منقولة عن آصل يوناني من القرن الثالث أوالثاني قبل الميلاد .

## خزانة رقم (٦) :

تضم مجموعة من التماثيل الصغيرة من العصر اليوناني الروماني فمنها بالرف العلوى ١٦٤٤٥ يد دقيقة الصنع من الرخام تمسك بيد إناء (قارن ١٦٤٣٤) :

٢٥٦٣٦ تمثال صغير من الرخام الناصع البياض لطفل ( مفقود الذراعين والساقين) واقف ينظر الى أعلى .

٢٦٠٣٥ رأس صغير من الرخام الأبيض لسيدة ذات تقاطيع دقيقة ، الفم نصف مفتوح ، تربط شعرها بعصبة .

۲٦٠٤٧ جذع تمثال لفينوس من الرخام ، الرأس والذراعان مفقودة ، ويبدو أنها كانت ترفع ذراعها إلى أعلى لتمشط شعرها .

٢٦٠٣٩ وأس من الرخام لرجل مسن ، تجمع بين الفنين المصرى واليوناني ج

۲۵۸۰۲ رأس من الرخام لرجل مسن له شارب ولحية ، شعره يتدلى على الجمهة في خصلات تغطى الجزء الأكبر منها ـــ من العصر الروماني .

#### بالرف الثاني :

٢٦٤٢٩ رأس صغيرة مهشمة من الرخام ، عليها بقايا ألوان على العينين والجفون والرموش .

٢٥٨٠٦ رأس من الرخام فى حالة جيدة ، لسيدة أو الهة ، تقاطيع الوجه حيلة والشعر مصفف بعناية ، يفترق فى منتصف الجبهة ويتجمع ، ألى الحلف .

## بالرف الثالث:

۲٦٠٣٨ رأس من الرخام لأحد ملوك البطالمة ، لعله بطلميوس الرابع مهشمة قليلا .

١٦٤٢٣ رأس من الرخام لشخص يضع على رأسه تاجاً من الزهور وأوراق الشجر، ولعله الاله ديونيسوس اله الخمر .



شكل (٢٦) رأس من الرخام لسيدة

#### بالرف السفلي :

٢٤٢٠٤ تمثال من الرخام لسيدة تكشف عن ثدمها الأيسر.

٣٣١٢ لوحة من الرخام عليها بالنحت البارزمنظر لوحيد القرن بهاحمه ثور.

۲۳۹۱۷ (فى وسط الرف) لوحة من الرخام مهشمة، ممثل عليها رجل مسن يضطجع على أريكة ، تجلس على طرفها سيدة تلبس الملابس اليونانية وخلفها عائلة مكونة من أربعة أشخاص يقدمون تقدمة عبارة عن إناء .

۲۲۰۲۷ تمثال صغير من الرخام للالهة فينوس عارية يستند ذراعها الأيسر على جذع شجرة وتمسك باليد اليمنى طرف ثوبها، ويلاحظ وجود بقايا لون أحمر على التمثال ؟

٣٨٧٨ تمثال من الرخام الأبيض للاله أبولو ، مفقود الرأس والذراعين والقدمين، ويرى جالساً على حجر مستدير، ويظهر أنه نسخة لأصل مصنوع من البرونز من القرن الثالث قبل الميلاد .

الى اليمن وتتجه بنظرها أيضاً ناحية اليمن ، الأنف والعينان محددة اليمن وتتجه بنظرها أيضاً ناحية اليمن ، الأنف والعينان محددة بوضوح والرأس مغطاة بما يشبه الطرحة ، تتدلى من تحتها خصلات الشعر على النمط المصرى القديم ــ ترجع إلى القرن الثالث أو الثانى ق . م . (قارن أيضاً الرأس رقم ٢١٨٣٣ المواجهة . أنظر الصورة شكل ٢٦) .

من الرحام لاله ، ربما كانت لاسكليبيوس Aesculapius أو سرابيس ، الشارب واللحية غزيرة الشعر ، الأجزاء الناقصة من اللحية والرأس كانت مصنوعة من الجبس ، العيون عميقة ، الأنف مستقيمة ، الوجه يبدو عليه التفكير العميق ، متأثرة بفن المثال براكستلنز Praxiteles ، من القرن الثالث قبل الميلاد .

العمر ، جالسة على عرش ، متشحة بالملابس اليونانية ، ويلاحظ أن الطرحة تغطى على عرش ، متشحة بالملابس اليونانية ، ويلاحظ أن الطرحة تغطى رأسها وتكشف عن ذراعها الأيمن الذى تضعه على فخذها ، وتسند رأسها على اليد اليسرى ، تنظر جهة اليمن بنظرة حزينة ، بينا تقف على يسارها ابنتها الصغيرة تنظر إلى أمها وتمسك بملف في يدها ، ويعتقد أن هذا التمثال يمثل الملكة برنيكي Berenice زوجة بطلميوس الثالث ومعها ابنتها التي توفيت وهي صغيرة السن فحزنت عليها أمها ، وقد قام كهنة معبد كانوب Canopus (أبو قبر) فها بعد بتأليه هذه الأمرة الصغيرة .

۳۹۰۸ رأس كبيرة من الرخام لسيدة فى مقتبل العمر تميل إلى اليمين ، الشعر مفروق من الوسط ومرتب إلى الخلف وتحيط به عصبة ، العينان غائرتان فيهما نظرة حالمة وانسان العين كان مرسوماً باللون الأسود ومازالت هناك بقايا منه فى تجويف العين ، والتمثال كله عليه بقايا لون ماثل للحمرة كما كان شائعاً فى فن الاسكندرية فى العصر البطلمى ، الأنف مستقيمة والفم صغير والشفاه ممتلئة ، عثر عليها فى منطقة عمود السوارى بالاسكندرية .

٣٢٤١ رأس من الرخام لشاب، تميل قليلا جهة اليمين ، الرقبة غليظة قوية والعضلات ممثلة بعناية والجبهة مثلثة والعيون عميقة عليها ظلال ثقيلة والأنف مستقيم والفم صغير مفتوح قليلا ، والشعر غزير مجعد ينسدل على الأذنين ، يرجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد وهو متأثر بفن الفنان سكوباس Scopas .

۱۹٤۰٤ تمثال صغير من الرخام بدون رأس للاله ديونيسوس ، الجسم يتكر، على رجل واحدة ويستند إلى جذع شجرة .

خزانة رقم (١) :

الرف العلوى :

٣٤٠٣ رأس صغيرة من الرخام للاسكندر الأكبر.

۱٦٤٢٨ رأس صغيرة من الرخام عليها بقايا لون أحمر للاله جوبيتر سرابيس Jupiter-Serapis بشعره الغزير ولحيته الكثة .

۱۹۰۸۲ رأس من الرخام ربما كانت لبطلميوس الثانى (فيلادلفيوس) ، الملامح غير واضحة والشعر معصوب بشريط حول الرأس .

٣٣٨٧ رأس من الرخام للاله سرابيس ، شعر الرأس واللحية غزير .

## الرف الأوسط:

٣٢٨٤ رأس من الرخام لجني ( Faun ) الأنف والشفاه مهشمة ، يضع على رأسه تاجآ من ورق الشجر تبرز من تحته الخصلات .

٣٣٨٣ \_ - ٢٣٩٢ تمثالان نصفيان للاله سرابيس من المرمر.

٣٣٨٤ خاتم كبير من الرخام عليه نحت بارز للاله سرابيس .

٢٢٣٦١ رأس صغيرة من الرخام يرجح أنها لأحد ملوك البطالمة .

#### الرف السفلى:

يحتوى على عدد من التماثيل الرخامية الصغيرة للالهة فينوس فى أوضاع مختلفة ٢٠٨٥٤ ـ ٢٠٤٩٨ ـ ٢٠٤٩٨ .

Hermanoubis النصف السفلي (بدون ساقين) من تمثال لهرمانوبيس النصف السفلي .

٧٤٠٦٥ تمثال صغير من الرخام (بدون الرأس والساقين) للاله أبولو ، الذراع الأيسر مفقود بينما يضع الأيمن على وسطه ، وهناك خصلتان من الشعر على الكتفين ، الجسم كله ينثني إلى اليسار .

ربين الخزانتين (٢٠١) تمثال صغير من الرخام لبلرفون ٣٨٦٧ متطى صهوة حصانه المجنح بجاسوس Pegasus ، والتمثال كله يستند إلى عمود مربع في ظهره ، رأس الفارس والحصان وكذلك السيقان مفقودة ، ويظهر الفارس هنا يشد العنان ليجذب جواده إلى الحلف استعداداً للهجوم ، بيما تدفع الربح عباءة الفارس إلى أعلى – عثر عليه بالاسكندرية .

## خزانة رقم (٢) :

الرف العلوى :

۲۲۱۹ رأس من الرخام لهرقل المشهور بقوته البدنية ويلاحظ ضخامة الرقبة وهي من علامات القوة ، العيون غائرة ، ذو شارب ولحية غزيرة .

١٩٠٨٥ رأس من الرخام لسرابيس .

٣٤٣٧ ــ ٣٤٥٣ ــ ٣٤٥٨ ثلاثة تماثيل من الرخام لفينوس آلهة الجال في أوضاع مختلفة (قارن ٢٥٧٦٥ في الرف الثالث وأيضاً ٣٤٣٤ في الرف السفلي) .

#### الرف الثاني :

۲۵۲۹۱ تمثال صغیر مفقود الرأس والساقین ، من الحبجر الجبری للالهة ارتمیس (آلهة القری والمزارع) Artemis یمثلها و همی تجری و تعبث الریح بثیامها .

٣٢٦٤ رأس من الرخام لالهة أو لاحدى ملكات البطالمة أو كاهنة ، عليها بقاياً لون أحمر ، والشعر مرتب بطريقة معقدة ، فهو يشبه الباروكة ، مصفف فى صفوف الواحد فوق الآخر ويخفى الأذنين وجزءا من الحدين ، وعلى الهين واليسار رأس أسد يعلوه رأس ثور ، وفوق الجبهة هلال على جانبيه إكليل من الزهور .

٣٢٥١ تمثال صغير من الرخام يلتصق بعمود فى ظهره ، الرأس والسيقان مفقودة ، ويلاحظ أنه يجمع بين صفات الذكور والأناث (Hermaphrodite)

#### الرف الثالث:

٣٤٠٩ رأس من الرخام لطفل صغير ضاحك ، الجهة عالمية مستديرة ، والعيون غائرة ، الفم صغير ومفتوح قليلا ، الذقن صغير ومستدير ، عثر عليه بالاسكندرية .

۲۵۰۶۲ منظر جانبی لرأس الاله دیونیسوس ، من البازلت ، وهو جزء من لوحة ، وفوق الرأس نجد عناقید وأوراق العنب وعلی الجبهة ما یشبه القرن .

## الرف الرابع:

۱۹۸۸۹ رأس من البازلت لمعبود يضع على رأسه طاقية اسطوانية الشكل يظهر من تحمها شعر غزير يغطى جزءاً من الجمهة وينسدل على الجانبين.

٧٤٤٩٧ رأس من الرخام لسيدة حميلة التقاطيع ذات نظرة حالمة .

## الرف السفلي :

والأنف دقيق مستقيم والوجه بيضاوى حلو التقاطيع وخصلات والأنف دقيق مستقيم والوجه بيضاوى حلو التقاطيع وخصلات الشعر تتدلى حتى تصل الى الكتفين ، ولعل هذا تمثال لبرنيكى الثانية زوجة بطلميوس الثالث التى امتازت طوال خياتها بالشجاعة وقوة الإرادة والجهال النادر وبشعرها الذهبى الذى تغنى بجاله الشعراء .

٢٤٠٦٨ تمثال من الرخام (بدون الرآس والذراعين والساقين) للاله أبولو، ويلاحظ وجود بقايا خصلات الشعر على الكتفن .

خزانة رقم (٣) :

الرف العلوى :

٣٢٨٢ النصف العلوى لساتير Satyr من الرخام الأبيض ، والساتير عند الاغريق والرومان مخلوقات خرافية تعيش في الجبال والغابات وتتصل بالاله ديونيسوس .

٣٤٢٨ تمثال من الرخام لافروديتي (بدون الرأس والزراعين والساقين ) .

٢٥٢٦٦ جزء من رأس لسرابيس ، من حجر البازلت .

الرف الثانى

٣٢٤٨ رأس صغيرة من الرخام لامرأة ويلاحظ وجود بقايا اللون الأحمر لتحديد العينين والأنف والفم .

۲۰۰۸۹ رأس من الجص ، ربما كان جزءاً من لوحة بارزة كبيرة وعلى الوجه ملامح الحزن ، العيون عميقة والشعر غزير والفم نصف مفتوح .

۲۵۷۷۳ تمثال للالهة ايزيس ديمتر من حجر الشست، واقفة ، يعلو رأسها تاج حاتحور وتمسك بيدها اليسرى قرن الخيرات ، والنصف السفلي على هيئة ثعبان .

#### ال ف الثالث:

٣٢٦٣ رأس صغيرة من الرخام لسيدة فى مقتبل العمر ذات تقاطيع حميلة ودقيقة ، الشعر مموج يغطى جزءاً من الأذنين ، الأذن مثقوبة والحواجب تكاد تكون أفقية والفم صغير ومفتوح قليلا وهناك نظرة حالمة فى عينها .

٤٢٢٤ الجزء الأمامي من رأس رجل مهشمة من الجص ، من العصر الروماني :



شكل (٢٧) رأس من الرخام للاسكندر الأكبر

### الرف السفلي:

۲۲۸۲۸ تمثال صغیر من الرخام (بدون الرأس والساقین) لسیدة ترتدی ثوباً طویلاً من الطراز الیونانی یکشف عن الثدی الایسر وتمسك طیات ثیامها بیدها الیسری .

٣٢٧٣ رأس صغيرة من الرخام ، على وجهها مسحة من الجهال ، لعلها لإحدى ملكات البطالمة ، تلبس تاجاً على رأسها تبرز من تحته خصلات الشعر الذي ينسدل على الأذنىن .

٢٤٠٤٤ (بين الحزانتين ٣ ، ٤) تمثال صغير من الرخام (بدون رأس) لسيدة تجلس على عرش تلبس الملابس اليونانية ، الجزء العلوى من الجسم في منظر أمامى بينا النصف الأسفل يتجه نحو اليمين ، ومن المرجح أن هذا التمثال الإحدى ربات الشعر (Muse) ، من القرن الثانى أو الأول قبل الميلاد .

## خزانة رقم (٤) :

الرف العلوى :

۲۲۲۷٤ رأس صغيرة من الحجر الحيرى لأحد ملوك البطالمة ، الشعر مرتب في خصلات ومعصوب بعصبة ، يلتفت إلى اليمين ، التقاطيع حادة والنظرة صارمة .

٢٣٠٨٤ رأس مهشمة من الرخام لأحد ملوك البطالمة لعله بطلميوس الثاني ، العيون غائرة ، النظرة جادة والرقبة غليظة قوية .

٣٤٠٢ رأس صغيرة من الرخام للاسكندر الأكبر (شكل ٢٧) بتقاطيعه المعروفة وهي النظرة الحادة البعيدة والشعر المموج والأنف الحاد .

۳۲۷۰ وأس صغيرة من الرخام الأبيض لأحد ملوك البطالمة يرجح أنه بطلميوس الثاني (فيلادلفوس) ، على رأسه بقايا عصبة حول الشعر،

والرأس تميل ناحية اليسار ، الجبهة عريضة تبزز قليلا فوق الأنف، العيون غير عميقة وإنسانها غيز محدد ، الفم صغير مفتوح قليلا ، الرقبة قوية يظهر فيها بوضوح تفاحة آدم .

٣٢٧٤ رأس صغيرة من الرخام لسيدة تضع على رأسها تاجآً يعلوه غطاء للرأس ينسدل على الجانبين والخلف ويغلب على الظن أنها الملكة ارسينوى زوجة بطلميوس الثانى .

## الرف الثاني :

٥٨٢١٨ رأس صغيرة من الرخام ، الشعر بموج ومعصوب ولعلها لبطلميوس الثالث .

۱۹۰۸۱ رأس صغيرة من الرخام لجنى صغير أو سلينوس Silenus ينظر إلى أعلى ويميل إلى اليسار ، الأذن مدببة والعيون واسعة مفتوحة وإنسان العبن محدد ، الفم مفتوح قليلا .

٢٥٠٧٧ رأس صغيرة من الحجر الجيرى لسلينوس منكفيء إلى أسفل ، اللحية طويلة والعيون شبه مغلقة .

#### الرف الثالث:

۱۹۱۲۲ النصف العلوى من تمثال من الرخام لبطلميوس الثالث (انظر الصورة شكل ۲۸) .

• ٣٤٠٠ \_ ٣٤٠٤ وأسان من الرخام الأبيض للاسكندر الأكبر .

٢٢١٥١ رأس صغيرة من الرخام لأحد ملوك البطالمة .

٢٣٩٢٧ رأس صغيرة من الرخام لأحد ملوك البطالمة .

#### الرف السفلي:

٣٤٦٠ لوحة جنزية صغيرة من الرخام المنحوت ، عليها منظر سيدة جالسة وخلفها جنيان صغيران واقفان .



شكل (٢٨) تمثال نصفى من الرخام لبطلميوسالثالث

۲٤٦٣٧ تمثال من البازلت للالهة ايزيس (بدون رأس) تجلس على عرش، ترتدى الملابس اليونانية وترضع ابنها حربوقراط .

فى طرف القاعة من الناحية الشهالية سبعة تماثيل من الرخام ، ترجع إلى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد .

۲۰۲۲۳ الجزء السفلي من تمثال من الرخام للاله جوبيتر ــ سرابيس جالساً على عرشه .

٣٨٧٧ تمثال من الرخام لإحدى الحوريات ( Nymph ) ، الرأس و الذراعان مفقو دة وأمامها جذع شجرة . كان فى الأصل يحمل أناءاً كبيراً ، يرجح أنه نسخة من تمثال يونانى أقدم منه موجود بالفاتيكان .

الحزانة رقم (٥) : الرف العلوى :

٢٢٨٢٠ ــ ٢٦٠٢٦ ــ ٢٦٨٥١ تماثيل لفينوس من الرخام .

٢٣٣٣٤ تمثال من الحجر الجيرى (بدون رأس ) لسيرينا Sirene ( عروس البحر) عليها بقايا من اللون الأحمر وأحد جناحيها وكذلك الذراع الأعن والساقين مفقودة .

الرف الثاني:

۲۰۲۸۱ رأس من الحجر الجيرى لجني ( Faun ) العيون واسعة والفم مفتوح قليلا والشعر مموج يتجه إلى الحلف .

٢٥٨٧٣ رأس صغيرة من الرخام ويبدو من ملامحه المكتئبة وأذنيه المدببتين أنه لساتير ( Satgr ) .

٢٢٨١٤ رأس من الرخام الإحدى الكاهنات تتجه ناحية اليمين ، جيدة الصنع :

٢٢١٤٦ رأس من الرخام للبطل هرقل .

• ١٩٨٩ رأس من الرخام للآلهة أثينا ترتدى خوذتها .

### الرف الثالث:

طويل مرسل على الكتفين ، تذكرنا بالتمثال المشهور الذي قام طويل مرسل على الكتفين ، تذكرنا بالتمثال المشهور الذي قام بعمله المثال يوتيخيدس Eutychides رمزاً لمدينة انطاكية في سوريا ، في القرن الثالث قبل الميلاد .

٣٥٢٩ رأس صغيرة من الرخام لعلها للالهة جونو Juno ، الوجه مستطيل والشعر مموج ومعصوب ، وجونو عند الرومان هي زوجة الآله جوبيتر Jupiter ، وكانت بوجه عام حامية للزوجات .

۲۲۰۲۵ تمثال من الرخام لطفل صغير مستند إلى جذع شجرة ولعله بمثل عثل عقاب الآله ايروس Eros .

٣٣٧٩ تمثال صغير لايزيس ترضع ابنها .

## الرف السفلي :

۲٦٠٣١ قطعة من لوحة كبيرة من الرخام عليها نحت بارز للجزء السفلى من ثلاثة أشخاص يلبسون الملابس اليونانية ، عثر عليها فى منطقة عمود السوارى بالاسكندرية (انظر أيضاً ٢١٢٥٤) .

۲٤۱۰۱ تمثال صغیر بدون رأس من الحجر الجیری لایزیس واقفة تحمل اسها .

۲٤۱۰۲ تمثال صغیر بدون رأس من الحجر الجیری لشخص بجواره قاعدة علیها قرد جالس (القرد برمز للاله تحوت اله الحکمة ) .

شكل (٢٩) قطعة من الفسيفساء

۲۰۶۹۷ رأس صغیر من الحجر لبربری (شخص غیر یونانی) علیه مظاهر الألم ، الرأس یتجه إلی الخلف وینثنی جهة الیسار .

٣٢٩٨ رأس من الرخام لعنقاء ، وهي طائر خرافي .

٣٥٨٧ (بجوار الخزانة ٥) تمثال من الرخام (بدون رأس) لسيدة تلبس الملابس اليونانية ويظهر فيه بوضوح اهتمام المثال بإبراز تقاطيع الجسم داخل الملابس وتأثره بمدرسة الفنان بركستليز – من القرن الرابع قبل الميلاد .

٢٣٩٧٤ تمثال من الرخام (بدون الرأس والساقين) لحامل الماء أو السقاء .

## القاعة رقم (١٧)

۳۲۲۵ رأس من الرخام لسيدة من العصر الرومانى يظن أنها جوليا سومياس Blagabalus ، أم الامبراطور الرومانى الاجابالوس رتوفيت عام ۲۲۲م ) .

۲۱٦٤١ في وسط القاعة قطعة من الفسيفساء تمثل منظرا من الحياة اليومية، فيرى في الوسط خيمة اجتمع بداخلها أفراد العائلة وأمامهم مائدة عليها ألوان من الطعام والشراب، وهناك راقصة تعرض ألواناً من فنها على الجالسين، وخارج الحيمة منظر بمثل أقزاماً يصيدون حيوانات بحرية وأسماك، ويرى كذلك بعض التماسيح وعجول البحر، وجدت بتمى الأمديد (محافظة الدقهلية) وهي من العصر الروماني (شكل ٢٩).

٣٩٥١ ــ ٣٩٣١ حوضان من البازلت الأسود استخدما أثناء الحياة للاستحام ، وبعد الوفاة استعملا للدفن كتابوتين .

ه و و بوسط الحائط الشرق) تمثال كبير الحجم من الحجر السهاق الامبراطورى (البورفير الأحمر) ، من المعتقد أنه لأحد الأباطرة الرومان ويعتبر

أكبرتمثال من هذا النوع من الأحجار وجد حتى الآن بالاسكندرية، ويرجع تاريخه للقرن الرابع الميلادى – عثر عليه أمام مسجد العطارين بالاسكندرية

۲۰۰۲۹ (أمام التمثال السابق) رأس من الرخام للامبراطور فسبازيان . ۷۰ - ۷۰ Vespasian

الموجودة في جوانب القاعة حمالا ، فهو يزدان بنقش بارز عمل قصة الموجودة في جوانب القاعة حمالا ، فهو يزدان بنقش بارز عمل قصة من الأساطير اليونانية القديمة ، فالمنظر الأمامي للتابوت يمثل اريادني Ariadne بنت ملك كريت ، مضطجعة في ثبات عيق في جزيرة نا كسوس Naxos بعد رحلة شاقة قامت بها من كريت في عزيرة نا كسوس على المين، عملاً عن حبيبها ثيسيوس Theseus في قارب نرى مقدمته إلى اليمين، عملاً عن حبيبها ثيسيوس Hypnos الذي هجرها ، ويقف بجوار رأسها الاله هيبنوس وإلى اليسار اله النوم ، وهو يحاول أن يهما النوم الهادىء العميق ، وإلى اليسار وقف الاله ديونيسوس Dionysos الذي تزوجها بعد أن فتن التابوت منظر آخر عمل البطل هرقل الذي يبدو مخموراً بعد أن أفرط في الشراب في حفل الزواج، يساعده على السير اثنان من الأتباع ، بيما يحمل ثالث هراوته ، وتتقدمهم سيدة تحمل مشعلا تنبر به الطريق ، وقد نقش على الجانب الأيمن للتابوت منظر رقص ، وعلى الجانب الأيسر منظر لم يتم صنعه عمل قطف العنب .

٢٠١٩٥ (على الحائط الغربي) قطعة حميلة من الفسيفساء الملون ممثل عليها أسطورة بهر الفيوس Alphius (الشاب الواقف إلى اليسار) وهو يلاحق الحورية اريسثوزا Aresthousa التي هربت منه إلى مراقوصة Syracuse في جزيرة صقلية ، وذلك طبقاً لما ورد في الأساطير اليونانية .

۱۱۲۱٦ (على يمين مدخل القاعة رقم ١٨) تمثال ضخم من الرخام لهرقل وهو جالس يضع على رجليه جلد الأسد وبجانبه هراوته.

٣٩١٦ (على يسار مدخل القاعة رقم ١٨) تمثال كامل للآله شرابيس من العصر الروماني، ويظن انه صورة طبق الأصل لتمثال من عصر البطالمة يرجع تاريخه للقرن الثالث قبل الميلاد – عثر عليه بشارع أديب بالاسكندرية .

## القاعة رقم (١٨)

فى مدخل القاعة نمو ذج لحوض مربع من الفخار به قنوات تجرى فيها المياه حتى منتصفه ثم تخرج فى قنوات أخرى (شكل اللابيرنث Labyrinth ) .

تعتوى القاعة على أربع قطع من الفسيفساء عليها زخارف هندسية من العصر الرومانى . ويتوسط القاعة ناقوس زجاجى به مجموعة رائعة من الأوانى الزجاجية مختلفة الألوان ، كانت تستعمل لحفظ العطور ، وصناعة الزجاج من الصناعات التى اشتهرت بها الاسكندرية فى العصر اليونانى الرومانى ، وإن كان الزجاج قد عرف قبل ذلك بزمن بعيد ، فقد عرف المصريون الطلية الزجاجية (الميناء) ، وهى عبارة عن مادة الزجاج السائل التى كانت تستخدم فى طلاء الحلى والهايم والأوانى فتكسبها بريقاً يزيد من جمالها ، منذ عصر ما قبل الأسرات أى قبل أربعة آلاف سنةقبل الميلاد .

ويرجع تاريخ أقدم أوان زجاجية عرفت حتى الآن إلى عصر البطل الفاتح تحتمس الثالث أحد ملوك الأسرة الثامنة عشر (١٥٠٠–١٤٥٠ ق. م) ، ووجدت أوان محتلفة في مقابر الملوك الذين جاءوا بعده ، كما وجدت بقايا مصانع الزجاج بطيبة (الأقصر) واللشت (الفيوم) ووادى النطرون وجنوب بحيرة مربوط وغيرها .

ومن بقايا هذه المصانع عرف أن الأوانى كانت تصنع على حشو من الطين الرملي ملفوف داخل قطعة من القهاش مربوطة بخيط يشد إلى ساق من النحاس

أو الحشب ، ثم يغمس الكيس بما فيه فى الزجاج المنصهر ويدار بسرعة بضعة مرات حتى يوزع الزجاج علىسطحه توزيعاً متساوياً بقدر الامكان، وإن كانت الأوانى المصنوعة مذه الطريقة غير منتظمة السمك .

ولزخرفة الإناء كان الصانع يلف بعض الخيوط الزجاجية المختلفة الألوان حول السطح الخارجي للاناء والزجاج لين ، وتضغط هذه الخيوط بواسطة آلة ذات أسنان تشبه المشط يقوم كل سن منها بضغط لون من هذه الألوان في خطوط منتظمة أو متموجة أو منكسرة أو في شبه أقواس أو ريش الطيور ، وفي حميع الحالات تكون الحطوط دائماً متوازية ، ثم كانت الأواني بعد ذلك تدحرج على بلاطة من الحجر ليصبح السطح منتظها أملسا، أما حافة الإناء وقاعدته ويده أو يداه فكانت تلصق بالإناء كل منها على حدة ، وفي الناية تنزع الساق النحاسية أو الحشبية ثم يكسر الحشو إلى قطع صغيرة وينزع خارجاً .

ولم تعرف طريقة صنع الزجاج بالنفخ إلا فى أوائل العصر الرومانى، فى القرن الأول الميلادى وأصحاب الفضل فى ذلك هم إخواننا السوريون، وقد أحدثت هذه الطريقة انقلاباً كبيراً فى صناعة الزجاج فأصبح من السهل تشكيل الأوانى ، وكذلك مضاعفة الانتاج فلم يعد اقتناء هذه الأوانى وقفاً على الأغنياء بل أصبحت فى متناول جميع الطبقات.

وكان صانعوا الأوانى الرجاجية يقلدون فى بادىء الأمر أشكال الأوانى المصنوعة من الأحجار والرخام والمرمر وغيرها ، وأقدم هذه الأنواع هو ما يعرف باسم الباستزون Alabastron رقم (١٠٣٨٩) ويدل اشمه على أنه تقليد للأوانى المصنوعة من المرمر ، ثم تعددت بعد ذلك الأشكال كما يرى فى المحموعة المعروضة .

. . . . . . . . . . .

وعلى جوانب الصالة صفت خزانات بها مجموعات كبيرة من التماثيل والأوانى الفخارية .

خزانة B: (الرف الأوسط) اناءان من الفخار الأحمر عليهما رسوم باللون الأسود، كانا محتويان على زيت الزيتون المهدى لبعض الفائزين

فى الألعاب الأوليمبية الشهيرة باليونان ، ومن هناك جاء بهما الفائز ان إلى وطنهما برقة ت

الإناء رقم ١٨٢٣٨ (على اليمين): نرى على الجانب الحلفي منه الآلهة أثينا تسرع الحطا وهي مسلحة بخوذتها ودرعها وعلى كلا الجانبين عمود يعلوه تمثال صغير لأثينا في يدها تمثال لالهة النصر (Nike)، وهناك نقش يوناني على يسار هذا المنظر ترجمته "جائزة من ألعاب أثينا " أما النقش الموجود على اليمين فقد ورد فيه اسم الحاكم المعاصر نيكوماخوس Nicomachus على اليمين فقد ورد فيه اسم الحاكم المعاصر نيكوماخوس ٣٤١ ق. م).

أما الجانب الآخر فمثل عليه ثلاثة رجال في مبارة سباق السير على الأقدام .

الإناء رقم ١٨٢٣٩ (على اليسار): على الجانب الخلفى أثينا تسرع إلى الأمام وثمز بيدها اليمنى رمحاً وبيدها اليسرى درعاً وفوق رأسها خوذة وعلى كلا الجانبين عمود يعلوه تمثال مجنح، والنقوش التي إلى اليسار تعطينا اسم الحاكم المعاصر فراز كليدس Phrasikleides ( ٣٧١ – ٣٧٠ ق. م ) وترجمته المعاصر فراز كليدس عاد أثينا».

على الجانب الآخر إلى اليسار الهة النصر مجنحة ، تضع إكليل الغار على رأس الفائز ، وهو شاب يحمل فى يده أغصان زيتون ، ويرى أمامه عمود يقف فوقه رجل يرتدى عباءة ، وهو بلاشك رئيس المباراة ، يحيى الفائز .

خزانة Z : بها مجموعة من الرؤوس والتماثيل المصنوعة من الفخار لآلهة وسيدات وفي الرف الرابع بعض المسارج من الفخار .

خزانة ي : في الرف الأول مجموعة من أيادي الحناجر .

وفي الرف ٢ ، ٣ ، ٤ مجموعة من الرؤوس تبين تصفيفات مختلفة للشعر .

وفى الرف ٥ ، ٦ مجموعة من حيوانات مختلفة بعضها العب للأطفال من الخشب على شكل حصان يقف على عجل .

- خزانة V : فى الرف الأول تمثال للالهة كورى Core وهى رافعة يدها إلى أعلا .
  - في الرف الثاني مجموعة تمثل اله الحب المحنح بحمل مشعلاً .
- فى الرف الثالث مجموعة تمثل الالهة كورى واله الحب المجنح بحمل مشعلا.
  - في الرف الرابع مجموعة من اللوحات تمثل الآلهة فينوس .
    - في الرف الحامس آلمة مختلفة.
- ف الرف السادس الآله أدونيس Adonis (۱۹۸۷ ۱۹۸۹ ۷۸۸۹ ۷۸۹۲ ) . (۷۸۸۸ ۷۸۹۲)
- حزانة U : فى الرف الأول مجموعة تمثل الآلهة ايزيس ديمتر (V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V -
- فى الرف الثانى مجموعة تمثل آلاله سرابيس (٢٧٥٤ ٧٧٥٣ ٧٨٦٩ ٧٨٦٥) .
- فی الرف الثالث اله الحب المجنح علی هیئة الشعلة ( ٧٤٧٣ ٧٤٨٨ ٧٤٨٧ ) . ثم ایزیس ترضع طفها (٥٩٨٠ ٧٨٣٤ ٧٨٣٧ ) .
- فى الرف الرابع مجموعة رؤوس للاله سرابيس (٧٨٦٦ ٧٨٦٧) . ومجموعة روّوس للاله زبوس (٧٧٥٠ – ٧٧٦٠) .
- خزانة O: تحتوى على مجموعة من الأوانى الفخارية لحفظ رماد الجثث (Cinerary Urns) وأيضاً مجموعة من أوانى الشراب من أنواع مختلفة ، فثلا نجد فى الرف الثانى ما يطلق عليه اسم Carntharos (١٩٢٦٨ ١٨٠٠٦ ١٨١٠٦) .
- فى الرف الثالث مجموعة من الأوانى التى يطلق عليها اسم Kylix ( ١٨٠٣٢ ١٨٠٣٢ ) .

فى الرف الثالث أيضاً مجموعة من الأوانى التي يطلق عليها اسم Kalpe . (٧٨٨٦ — ٢٦٠١٦) .

وفى وسط الرفِ الثانى إناء كبير يشبه السلطانية (٢٥٩٩٩) ، ذو لون أسود عليه زخارف نباتية فى خطوط رأسية ، يتوسطه قناع معلق .

فى وسط الرف الثالث إناء لحفظ الرماد (١٦١٥٣) على شكل ناقوس عليه زخارف هندسية ونباتية مرتبة فى حلقات متوازية .

فى وسط الرف السفلى كأس كبير من النوع المسمى Krater (٨٤٥٣) السطح أسود لامع على تتمك حافته العليا رسومات هندسية باللون الأسود على أرضية حمراء ، ويتوسطه شريط من الزخارف النباتية .

الخزانات .T - S - R: بها مجموعة تماثيل للاله حربوقراط ممثل بشكل طفل يضع أصبعه فى فمه فى أوضاع مختلفة .

الخزانة A : بها مجموعة من أوانى رماد الجثث من أنواع مختلفة وزخارف منوعة .

الخزانة B: بها مجموعة من المسارج والأوانى الفخارية المختلفة الأشكال وقطع صغيرة من الفسيفساء .

الخزانة الصغيرة 3: بها إناء لحفظ رماد الجثث مازال محتفظ حول العنق بالإكليل المذهب على شكل زهور، وأيضاً إناء من المرمر لنفس الغرض.

الخزانة L : بها مجموعة من الروؤس لأشخاص بينها ما هو يشكل كاريكاتورى ، وحيوانات وقوالب لصب نماذج من الآثار .

الخزانة K : بها مجموعة من الفوانيس والمسارج والمباخر والقوالب وأوان فخارية مختلفة الأشكال .

الخزانة I : بها مجموعة من تماثيل الآله حربوقراط (۲۳۱۰–۲۳۸۳–۲۳۸۳) و ايزيس وزيوس (۲۳۱۲) و سر ابيس (۲۲۹۷۱) و بس (۲۲۹۲۷) و بس (۲۲۹۲۷) ، ومجموعة من قوالب لصب نماذج من الآثار .

وبأسفل الحزانة مجموعة من الأوانى الفخارية المخصصة لحفظ رماد الجثث، وغيرها .

الخزانة H : في الجزء العلوى مجموعة من التماثيل الفخارية لحيوانات وآلهة وفاكهة (عناقيد العنب) .

فى الجزء الأوسط أجزاء من أوان عليها حفر بارز عثل آلهة مختلفة : ديونيسوس (٩٥٧٦ – ١٠٧٥٩) وزيوس وليدا (١٠٧٥ – ١٠٧٧٦ – ١٠٧٧٦ – ١٧٠٠١ .

في الجزء الأسفل مجموعة من الأواني المختلفة الأشكال .

الخزانة E : بالرف الأول مجموعة من الأوانى التي يطلق عليها اسم الخزانة E : بالرف الأول مجموعة من الأوانى التي يطلق عليها اسم (٨٨٦٠ – ٨٨٨٤ – ٨٨٩٦) Kylix

بالرف الثانى مجموعة من الأباريق (٢٤١٠٣ ــ ٨٨٤٧ ــ ٨٨٤٩) . بالرف الثالث والرابع أوان على سطحها الخارجي نقوش بارزة .

فى الجزء الأوسط مجموعة من المسارج مختلفة الأشكال من العصر الروماني :

فى الجزء السفلي مجموعة من الأوانى بعضها لحفظ رماد الجثث :

الحزانة G: أجزاء من أوان من الفخار الأحمر المطلى يطلق عليه اسم Arretine، وهي تقليد للأوانى المعدنية من حيث الشكل والزخرفة، ويرجح أن موطن هذا النوع من الفخار، الذي يرجع تاريخه إلى العصر الرومانى، هو ايطاليا ومنها انتقل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد انتشر في الشرق



شكل (٣١) تمثال من مجموعة التناجرا

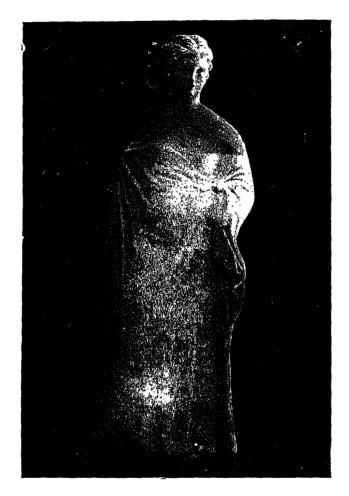

شكل (٣١) تمثال مجموعة التناجرا



شكل (٣٢) تمثال من مجموعة التناجرا

وعلى الأخص فى مصر فى القرن الرابع الميلادى واستمر تقليده فى العصر المسيحى .

الخزانة A : بها مجموعة من أوانى رماد الجثث عليها زخارف متعددة الأشكال .

# القاعة رقم (۱۸) مكرر

خصصت هذه القاعة غالباً لمجموعة من التماثيل الفخارية الملونة التي يطلق عليها اسم «تناجرا» Tanagra نسبة إلى بلدة ببلاد اليونان اشتهرت بصنع هذا النوع من التماثيل ، وذلك في الخزانات :

وتعتبر هذه المجموعة إحدى المجموعات الأثرية النادرة نظراً لتعدد أنواعها وكثرة عددها ، فضلا عن الجال الرائع الذي يمتاز به عدد كبير مما وصل إلى أيدينا منها ، محتفظاً بمختلف ألوانه الأصلية الجميلة الزاهية ، وهو أمر نادر الحدوث ، وليس هناك بين شتى المجموعات الأثرية مجموعة أخرى يمكن أن تزودنا بفكرة كاملة وحية عن مظاهر الحياة المختلفة ، فنية كانت أم دينية أم اجتماعية ، في مصر خلال العصر اليوناني الروماني مثل ماتزودنا به هذه التحف الصغيرة التي كانت تزين منازل الأحياء ثم رافقت أصحابها للى مقرهم الأخير .

وإن ما يتسم به الفن السكندرى بصفة خاصة من تصوير المثل العليا بغاية الدقة ، وتمثيل الواقع وحتى المناظر الكاريكاتورية ، ليظهر جلياً في هذه المحموعة على نحو يشر الاعجاب .

وتعطينا تماثيل السيدات فكرة واضحة جلية عن الملابس التي كانت ترتفيها السيدة في ذلك الوقت ، والطريقة التي كانت تتبعها في تصفيف شعرها ، وأنواع القبعات التي كانت تزين بها رأسها ، والهوايات المختلفة التي كانت تمارسها (شكل ٣٠ ـ ٣١ ـ ٣٢) .

ويرجع تاريخ هذه المجموعة إلى الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادى، وقد وجد أغلبها فى جبانات الشاطبى والحضرة والابراهيمية بالاسكندرية .

أما باقى الخزانات فتحتوى على مجموعة فخارية تمثل رؤساً لأشخاص أو آلهة أو حيوانات ( T ) أو أقنعة للمسرح :

P-N-R-I-U-X-S-F-E-D-C-A-Q-V

القاعة رقم (١٩)

على يمين ويسار الداخل الجزء العلوى من تمثال لاله الحب المجنح (٣٨٩٥–٣٨٩٦) عثل بشكل طفل نائم .

فى وسط القاعة قطعة من الفسيفساء فى وسطها زهرة كبيرة متفتحة، وفى كل من الأركان الأربعة كأس ذات أياد حلزونية ، وجدت بالشاطبى، من العصر الرومانى .

فى الخزانة E : (فى مواجهة الداخل) مجموعة من الأوانى لحفظ رماد الجثث، وقنينات صغيرة .

فى الخزانتين A - D (على يمين ويسار الداخل) مجموعةمن التماثيل الفخارية للاله بس الذي كان رمزاً للموح ثم أصبح آلهاً للحرب . من العصر الروماني .

فى الخزانات ٢،٢،٣،٤ أوان بعضها من الفخار الملون ، والبعض الآخر من المرمر أو الرخام ، أعدت لحفظ رماد الجثث .

فى الخزانة B: أيادى مسارج من الفخار عليها مناظر جميلة بارزة تمثل بعض الآلهة مثل سرابيس (٢١١٧٦ فى الرف الثانى) ، واله النيل ( ١٠٧١٥ ، ٨٣٤١ فى رف B ) واورفيوس (٩٧٦٨ فى الرف A) .

فى الخزانة F: (فى الرف العلوى) مجموعة من الكؤوس والأوانى الزجاجية الملونة، وتمثال من الخزف المزجج أزرق اللون للاله حربوقراط (٢٤٣٤٢) ، ورأس مميل الصنع من الخشب للاله هرقل (٢٤٣٣٩) .

معثل عليها بالنقش البارز بطلميوس الأول سوتير وزوجته برنيكي .

ويوجداً يضاً مجموعة من الأقراص العاجية الصغيرة عليها رسوم بارزة لأشخاص أو مبان أو غيرها ، وعلى الظهر رقم مكتوب باليونانية واللاتينية ، وكانت تستعمل في اللعب، وهي من أصل اسكندري .

الحزانة C : بها مجموعة من التماثيل والأوانى الفخارية عثر عليها بالجبانة الغربية بالاسكندرية (القبارى وكوم الشقافة) .

# القاعة رقم (٢٠)

فى وسط القاعة خزانة بها مجموعة من الأكاليل الصناعية الجنزية صنعت من البرونز ومن الفخار المحروق الملون ، وبعض قطع الزجاج الملون ومجموعة من الحلى بشكل سيدات راقصات .

فى الخزانتين A - L مجموعة كبيرة من الأوانى الفخارية المعدة لحفظ رماد الجثث ، هذا إلى جانب مجموعة متعددة الأشكال من الكؤوس والأوانى الدقيقة الصنع ، وأيضاً قطع معارية من جبانة الشاطبي بالا سكندرية .

فى الخزانة B شاهد جنزى جميل الصنع من الرخام عليه رسم بارز لرجل جالس يلعب على قيثارته (٢١٧٠٥) .

كما يوجد أيضاً مزمار مصنوع من العظم (١١٠٠٥) .

وأيضاً تمثال من الفخار الملون لشخص عار يجمع بين صفات الذكور والأناث Hermaphrodite (٢٥٥٨٩) .

فى خزانة ٢: مجموعة من قطع الفخار ذات طلاء أسود عليها رسومات لطيور وزخارف نباتية أو حيوانات عثر عليها فى أطلال نقراطيس Naucratis، وهى مستعمرة يونانية يرجع تأسيسها إلى القرن السادس ق. م. (حالباً كوم جعيف بمحافظة البحرة) .

### القاعة رقم (٢١)

في الخزانات D-F-B مجموعة من الأواني الفخارية المخصصة لحفظ رماد الجثث، وفي الخزانة الأخيرة (D) أيضاً مجموعة من التماثيل الجصية الملونة تمثل آلهة مصرية ويونانية ، والتمثال رقم (١٥٦٢٨) للاله حربوقراط حالساً يضع أصبع يده اليمني في فه ، واليد اليسرى تحمل إناء ، يليه تمثال واقف (١٥٦٢٧) لاله الحب المجنح Eros ، يليه تمثال نصفي لاله الحمر ديونيسوس (١٥٦٣٣) ، يليه تمثال للبطل هرقل المشهور بقوته البدنية وهو يحمل عصاه بيده اليسرى ، ويحمل في يده الأخرى رداءه المكون من جلد أسد (١٥٦٣٠) ، يليه الاله من المالاه من المالاه من المالاه أوزيريس ، القدماء واقفاً في قارب ، يلي ذلك الاله من أيضاً (١٥٦٣٤) يتوسط إناءين غطاء أحدهما على شكل الاله أوزيريس ، وأخيزاً (١٥٦٣٦) الاله حربوقراط يضع سبابة اليد اليمني في فه بيما اليد اليسرى تمسك إناء :

فى الخزانات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ مجموعة ضخمة من أيادى الأوانى (Amphora ) عليها أختام باللغة اليونانية باسم الصانع وموطنه، وهذه الأوانى كانت تستورد مملوءة بالزيت أو النبيذ (أنظر الأناءين الموجودين فى ركن القاعة ٢١١٣٢ ، ٧٢٥٧) :

# القاعة رقم (٢٢)

في هذه القاعة مجموعة من الآثار التي عثر عليها في أبي قير تمثل بقايا معمارية لأعمدة وتبجان وبعض النقوش اليونانية . ويتوسط القاعة قطعة من الفسيفساء تمثل صائداً بحمل درعاً ورمحاً ، ويحيط به المجموعة من الحيوانات الحرافية، من العصر البطلمي ، عثر عليها بالقرب من شارع شمبليون بالاسكندرية ؟

وفى الحزانات الثلاثة فى مواجهة الداخل روُّوس لبعض التماثيل المصنوعة من الرخام أو الفخار، ومجموعة من أدوات الزينة المصنوعة من العاج أو العظم،

على الحوائط قطع من الفسيفساء على شكل طيور أو أشكال هندسية :

# القاعة رقم (٢٢) مكرر

فى وسط القاعة بالناقوس الزجاجى الأمامى ، تمثال من الفضة (٢٤٠٤٢) بدون الرأس والزراعين والساقين للالهة افروديتى (فينوس) آلهة الحب والجمال، يرجع تاريخه إلى القرن الثالث أو الثانى قبل الميلاد :

وفى الناقوس الحلفى كأس من الفضة المذهبة (٢٤٠٤١) عليه نقوش بارزة تمثل جنى العنب وعصره لصنع النبيذ، ويقوم بالعمل أطفال الحب ( Erotes ) المحنحين فمنهم الذين يقطفون عناقيد العنب، ومنهم الذين يعصرون العنب بأقدامهم ثم يتلقون العصير فى أوان ويسرعون بها لتقديمها لاله الحمر دونيسوس .

فى الخزانات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ (على يمين الداخل) مجموعة من الحلى النهبية من عقود وخواتم وتمائم من عصور مختلفة، وفى الخزانة (٣) مجموعة من الرقائق الذهبية التي عثر عليها بكوم الشقافة حيث وجدت على مومياء لسيدة، وكانت تغطى أجزاء الجسم المختلفة كاللسان والشفتين والثديين والعينين والسرة وأظافر اليدين :

وفى الخزانات ٥ ، ٦ ، ٧ (على يسار الداخل) مجموعة من العملات الذهبية والفضية من العصور الثلاثة اليوناني ، الروماني ، البيزنطي .

وفى الخزانة ٨ مجموعة ودائع أساس معبد حربوقراط بمنطقة السرابيوم (عمود السوارى) و هى مصنوعة من معادن مختلفة كالذهب والفضة والبرونز وغبرها .

وفى الخزانة المثبتة على حائط المدخل توجد مجموعة ودائع أساس معبد سرابيس التى وجدت بمنطقة عمود السوارى، ويتضح من النصوص المكتوبة عليها بالهير وغليفية واليونانية أن بطلميوس الثالث (٢٤٦ – ٢٢١ ق . م) أقام هذا المعبد لسرابيس جمده المنطقة (انظر صفحة ٤٤)

#### المر

عند انتهاء الزائر من مشاهدة هذه القاعات السابق ذكرها يرتد إلى القاعة (رقم ١٧) ليخرج منها إلى الممر المطل على حديقة المتحف حيث صفت على الجانبين قواعد لتماثيل ولوحات من أحجار مختلفة عليها نقوش يونانية أولاتينية وفي وسط الممر بهو مستدير يتوسطه مذبح ذو قرون من الحجر الجيزى غير المصقول من العصر الروماني ، عثر عليه بأبي بللو بمحافظة البحيرة . كما صفت على الجوانب تماثيل من العصر اليوناني الروماني وبعضها ذو طابع مصرى :

#### الحديقة

يؤدى سلم من الممر السابق ذكره الى الجزء الشمالى من الحديقة حيث يمكن مشاهدة آثار عديدة منها توابيت مختلفة الأحجام من الرخام أو الجرانيت محلاه بعقود من الزهور وغيرها ، وبعض تيجان الأعمدة على الطراز الكورثى (Corinthian) أو الأيونى (Doric) .

وفى آخر الحديقة يوجد تمثال ضخم من الجرانيت (١١٢٣٢) يمثل رمسيس الثانى جالساً إلى جوار زوجته (بدون رأس) وقد عثر عليه فى أبى قير .

وعلى الحائط الشمالى (فى مواجهة السلم) ثبت رأسضخم للقائد الرومانى ماركوس أنطونيوس (١١٢٧٥) وقد برزت فيه عناصر من الفن المصرى .

وفى الجزء الشهالى الغربى من الحديقة أعيد بناء هيكل التمساح المنقول من ثيادلفيا (بطن هريت بالفيوم) حيث اكتشف هذا الهيكل سنة ١٩١٢، يتقدمه ثلاث بوابات تؤدى إلى المقصورة الخاصة بالاله، والبوابة الأولى عليها نص باللغة اليونانية يفيد أن أحد أهالى الاسكندرية أقام هذه البوابة في عهد بطلميوس السابع (١٣٧ ق. م)، ويتقدمها تمثالان لأسدين من الحجر الرملى ، والمقصورة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء لا تزال عليها بقايا نقوش مصرية عبارة عن كورنيش يعلوه إفريز مكون من حيات يعلو رؤوسها قرص الشمس ، والفتحة الوسطى مها محفة من الحشب كانت معدة لحمل مومياء الشمال المقدس ، ويعلو الفتحة منظر ملون ممثل عليه نيل الجنوب ونيل الشهال علامة الوحدة يعقدان حولها سيقان ثباتى الجنوب والشهال ، ويعلو وبينهما علامة الوحدة المقدس مهيئة آدمى واقف محمل بيده اليسرى الصولجان: علامة الوحدة المقدس مهيئة آدمى واقف محمل بيده اليسرى الصولجان:

والفتحة اليسرى أيضاً يعلوها رسم بالألوان يمثل مومياء التمساح .

وفى الجانب الغربى من هذا الجزء من الحديقة قطع من الخشب عبارة عن أجزاء من معصرة قديمة عثر عليها بثيادلفيا (بطن هريت) كانت تستخدم لعصر العنب لعمل النبيذ .

فى الجزء الجنوبى الشرقى من الحديقة جزء من قاعدة مستديرة لمذبح من الرخام (٢٧٠٦٤) مزينة بنقوش بارزة تمثل بعض الآلهة والآلهات يتوسطهم الاله زيوس جالساً على عرشه وأمامه النسر وتقف خلفه زوجته هيرا Hera، عثر عليه بالأزاريطة بالاسكندرية .

١٧٨٥٦ حمام صغير من الرخام على شكل مقعد بجلس عليه المستحم ، وتحت القدمين مكان منخفض لتجميع المياه المستخدمة فى الاستحام .

كما يوجد أيضاً في هذا الجزء من الحديقة مقبرتان عبر عليهما في جبانة سوق الورديان بالاسكندرية أحداهما (٢١٠٠٤) على الطراز اليوناني، وهي عبارة عن غرفة للدفن سقفها على شكل قبو مازال عليه آثار ألوان، تضم أريكة جنزية على هيئة سرير ذي وسائد، ويرجع تاريخها إلى القرن الثالث ق. م، والأخرى (٢٠٩٨٦) عبارة عن غرفة للدفن يزين سقف مدخلها صدفة كبرة، ويوجد في كل من الحوائط اليمي والأمامية واليسرى كوة سقفها على شكل قبو يحتوى على تابوت للدفن، ويرجع تاريخها إلى القرن الأول الملادي.

### القاعة (ج)

بانتهاء زيارة الحديقة يتجه الزائر عبر الممر فى اتجاه باب الحروج فتصادفه القاعة (ج) التى تضم مجموعة من آثار مرمرية رائعة الصنع عثر عليها فى معبد صغير تتقدمه أعمدة على الطراز الأيونى ، شيده المدعو ايزيدور بمنطقة الرأس السوداء بالقرب من سيدى بشر ، ويرجع تاريخه للقرن الثانى الميلادى . ( انظر صفحة ٤٨ )

ويتوسط الجزء الشهالى للقاعة (على اليمين) قدم من الرخام (٢٥٧٨٨ ، ٢٥٧٨٩) لايزيدور الذى سقط عن عربته ، كما يفيد بذلك النص اليونانى المكتوب على القاعدة محروف باللون الأحمر، فأصيب فى قدمه وعندما شفى من إصابته أقام هذه القدم والتماثيل الأخرى بالمعبد شكراً للالهة التى وهبته الشفاء .

وعلى جانبى القدم جانباً بوابة (٢٤٤٩١ – ٢٤٤٩٢) من الحجر الحيرى لمعبد بمدينة ماضى بالفيوم ، عليها قصيدة باليونانية نظمها شاعر يدعى ايزيدور في مدح الالهة ايزيس .

على الحائط الشهالى اناءان من نوع الأوانى التى كانت تحفظ فها أحشاء الميت، وهى التى يطلق عليها اسم كانوب ، غطاء كل منهما على شكل رأس الاله أوزيريس، ولذا يطلق على هذا النوع من الأوانى اسم أو وزيريسكانوب ، عثر عليهما بمعبد الرأس السوداء .



شكل (٣٣) تمثال الآلهة ايزيس من معبد الرأس السوداء



شكل (٣٤) الآلهة مريوذاط من معيه الرأس السوداء

وفى الجزء الجنوبي من القاعة (على اليسار) تمثال رائع للالهة ايزيس (٢٥٧٨٣) ممسكة بيدها اليسرى اناء لمياه النيل المقدسة، أما اليد اليمي التي وجدت منفصلة عن بقية التمثال فكان يلتف حولها ثعبان، وتضع على رأسها تاجأ يتوسطه قرص الشمس ويعلوه ريشتان ، وتطأ بقدمها اليسرى تمساحاً صغيراً (شكل ٣٣)، وبجوارها تمثال لحربوقراط (٢٥٧٨٤) ابن ايزيس، وهو ممثل بشكل طفل عار (شكل ٣٤) وقد وضع سبابته اليمني في فهه . يليه تمثال آخر لحورمانو بيس (٢٥٧٨٥) من آلهة العالم الآخر، وهو يجمع بين صفات لحورمانو بيس (٢٥٧٨٥) من آلهة العالم الآخر، وهو يجمع بين صفات كل من المعبودين حورس وأنو بيس، ويرى ممسكاً بيده اليسرى سعفة نخيل علامة النصر، وقد وقف إلى يمينه كلب، رمز الاله انوبيس، بينما يزين رأسه بسلة الأسرار المقدسة .

وهناك مذبح من الرخام ٢٥٧٩٠ ، ٢٥٧٩١ مقام على عمود صغير من الرخام أيضاً ، وجميع هذه الآثار من معبد الرأس السوداء .

يتوسط الحائط الشيالى فى هذه القاعة أيضاً عمود من الرخام عليه رأس كبيرة من الرخام (٣٠ ق.م – كبيرة من الرخام (٣٠ ق.م – ١٤ م)، ويقابلها على الحائط الجنوبي عمود من الرخام تعلوه رأس ضخمة (٢٠٨٥) للامبراطور هادريان (١١٧ – ١٣٨ م) عثر عليها فى تل اتريب (بنها) .

### القاعة (١)

توجد مهذه القاعة مجموعة آثار من العصر المسيحي .

على الحائط الأيمن مجموعة من شواهد القبور التي تحمل نصوصا ورموزاً قبطية، ويلاحظ التطورات التي مرت بها علامة الحياة (عنخ) في مصر القديمة حتى أصبحت علامة الصليب(١١٧٦، ١١٨٥٠)، وقد وجدت بعض هذه الشواهد في الأديرة الواقعة غرب الاسكندرية، وبعضها في الأشمونين وأخيم وأسوان .

الخزانة ( A ) بها مجموعة من التماثيل الفخارية الصغيرة بعضها على هيئة سيدات (١٨٩٦٤ ، ١٨٩٦٤ ، ١٨٩٦٤ )، والبعض الآخر على شكل حيواناتأو دواب (١٨٩٨١ ، ١٨٩٧١ ، ١٨٩٧١ )، ١٨٩٧٢ وبها بعض الأوانى الملونة وعليها حروف قبطية (٢١٧٥١ ، ٢١٧٥١ ) . وبالخزانة أيضاً قطعة من الفسيفساء الملون (٢١٦٥٣ ) عثر عليها فى دير أبو مينا عمريوط .

الخزانة (B) بها مجموعة من الفخار الملون من العصر المسيحي، عثر عليه بجهة كوم الشقافة، وهي مزينة برسومات لطيور وأشماك وزخارف نباتية وهندسية .

وفى وسط القاعة فى مواجهة الداخل تاج عمود من الرخام محلى من الخارج بزخارف على شكل الحوص المحدول ، ويتوسط كل جانب من جوانبه الأربعة ما يشبه السلة يزينها نبات البردى، وقد فرغ التاج من الداخل وأصبح يستعمل كحوض للمياه المقدسة عند العاد ، ويوجد تاج مماثل له فى آخر القاعة يظن أنه من كنيسة القديس مرقص بالاسكندرية .

ويلى ذلك خزانتان KA - H بهما مجموعة من العظم والعاج المشغول، وكانت هذه القطع تستعمل فى تطعيم الآثاث أو لنزيين الأوانى والأسلحة، والمناظر الممثلة على الجزء الأكبر من هذه المجموعة لا تمت للمسيحية بصلة، اذ أنها تمثل آلهة أو شخصيات خرافية ممن ورد ذكرها فى الأساطير اليونانية القديمة .

وفى الخزانة (I) وسادة عجيبة الشكل مصنوعة من الصوف، متعددة الألوان، وجدت تحت رأس شخص فى أحد الجبانات المسيحية بالشيخ عبادة Antinoe (محافظة أسيوط) ، وتضم الخزانة كذلك مجموعة من المثاقيل والأوزان ورؤوس الحراب من العصر المسيحى .

ويتوسط القاعة غطاء تابوت منحجر البورفير من أوائل العصر المسيحى، على كل جانب من جوانبه الأربعة أكليل بارز ، ويتوسط الجانب المواجه

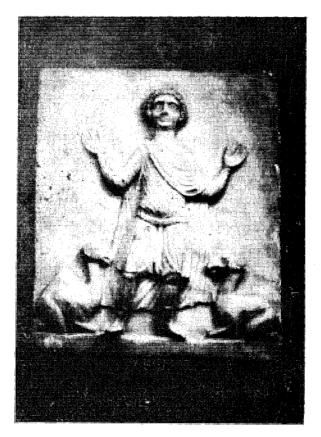

شكل (٣٥) لوحة من الرخام للقديس مينا

للداخل رأس سيدة وعلى الجانب الأيمن رأس شاب، وعلى الجانب الخلفى رأس شاب أيضاً، وعلى الجانب الأيسر رأس لعجوز ملتح، وقد وجد بجهة اللبان بالاسكندرية .

ويلى ذلك خزانة BB بها مومياء لرجل على صدره علامة الصليب، مما يثبت أن عملية التحنيط استمرت حتى العصر المسيحى، رغم مخالفة ذلك للدين الجديد،

على أن أهم ما في القاعة من الآثار هي تلك التي عثر عليها في منطقة أبي مينا بالصحراء الغربية ، والقديس مينا كان جنديا مصرياً يعمل في الجيش الروماني، وانتقل مع وحدته للخدمة في آسيا الصغرى حيث اعتنق المسيحية، فكانت سبباً في اضطهاده وتعذيبه ثم قتله في القرن الثالث الميلادي في أثناء اضطهادات دقلديانوس، وكان قد أوصى زملاءه قبل موته بأن تدفن أشلاؤه في أرض مصر ، وحدث بعد ذلك أن نقلت الوحدة إلى مصر لتعمل على الحدود الغربية، وتمضى الرواية فتقول أن اشلاء القديس كان محملها حمل مع أمتعة أخرى ، وبينها كان الجمل يستر في الصحراء وبالقرب من نبع ماء عذب ناخ ورفض السنر ، فكان ذلك علامة على رغبة القديس في أن بدفن في هذا المكان ، ومن ثم فقد دفن القديس هناك وأقيمت له مقبرة بنيت فوقها كنيسة ، وذاعت شهرة القديس في ربوع العالم المسيحي وذلك لقدرته علىشفاء المرضي ، وبدأ الزوار يتقاطرون من كافة البلاد، وضاق المكان مهم مما حدا بالامىراطور اركاديوس إلى بناء كنيسة كبيرة في المكان، وكان الزوار محصلون على قنينات صغيرة من الفخار (خزانة G - G ) ممثل عليها غالباً القديس واقفاً بين حملين، رافعاً بديه إلى أعلى في حالة تضرع إلى الله، وعلى الجانب الآخر اسم القديس مينا ، وكانت القنينات تملاً بالمآء المقدس أو الزيت وبحملها الزوار معهم إِلَّى مُختلف أنحاء العالم المسيحي .

ويتوسط الحائط الشرقى لوح رخاى (١٣٨٦٠) بمثل القديس مينا واقفاً بين جملين رابضين (شكل ٣٥) ويوجد أمام اللوحة عمودان أحدهما حلزونى والآخر مستدير، يتو سطهما جزء من حجاب هيكل من الرخام من بقايا أحدى الكنائس بدير الهيناتون Hennaton غرب الاسكندرية.

الخزانة N سها مجموعة من رؤوس التماثيل الفخارية بعضها كان مستعملا كقنينات، وسها أيضاً قطع من الفخار عليها كتابة بالحبر الأسود ( Ostraka)، بعضها باللغة القبطية والبعض الآخر بالديموطيقى .

وفى الجزء الأوسط مجموعة من المسارج عليها علامات مسيحية كالصليب والحهامة وغيرها .

في الجزء السفلي أواني فخارية مختلفة .

يلى ذلك مجموعة لوحات من الحجر الجيرى المنحوت إبالنقش البارز عليها بقايا ألوان ، فمنها مثلا لوحتان (١٤١٤٠ – ١٤١١) تمثلان ليدا ( Leda ) والبجعة، وهي ترمز إلى أسطورة من الأساطير اليونانية :

١٤١٤٥ لوحة من الحجر الجبرى عليها بالحفر البارز والتظليل العميق سيدتان تجلسان تحت ظلال شجرة كبيرة وبينهما سلة بها بعض بها التمار .

واللوحات الأخرى مثل ١٤١٤٦ – ١٤١٤٧ عليها زخارف هندسية ونباتية بالنقش البارز .

فى نهاية القاعة جهة الجنوب قاعدة تمثال ضخمة من الرخام (١٤١٥٨) عليها نص يونانى يقول أنه قد تم تطهير ترعة الاسكندرية (المحمودية حالياً) بمعرفة حاكم المدينة فى عهد الامبراطور البيزنطى ليو الأول Leo I بمعرفة حاكم المدينة فى عهد الامبراطور البيزنطى ليو الأول بمعرفة حاكم المدينة فى عهد النص صليب بارز، وقد وجد محجر النواتية بالاسكندرية .

# القاعة (رقم ٢)

فى وسط القاعة، وعلى جوانبها الأربعة مجموعة من تيجان الأعمدة جميعها من العصر المسيحى .



شكل (٣٦) تمثال من المرمر يمثل الراعي الصالح

### القاعة (رقم ٣)

إ يوجد بالقاعة بعض التوابيت الفخارية منها تابوتان بشكل اسطواني ، لكل منهما فتحة عند نهاية سطحه الأعلى لإدخال الجثة فيه .

فى مواجهة الداخل تمثال من المرمر يمثل الراعى الصالح ( رقم ٢٢٢٧٣ – شكل ٣٦) يقف وعلى جانبيه خملان صغيران وعلى كتفيه حمل ثالث ، ويرجع تاريخه للقرن السادس الميلادى، وجد عرسى مطروح ، وعلى جدران القاعة مجموعة من اللوحات من الجص الملون عليها مناظر قديسين ورسوم هندسية مختلفة، وجدت ببعض الأديرة غرب الاسكندرية ، ويرجع تاريخها للقرن الحامس الميلادى .

### القاعة (رقم ٤)

بمدخل القاعة قدر كبيرة من الفخار عبر عليها بالقرب من وادى النطرون ، وعليها رسوم ترمز للمسيحية ، كالسمكة والحيامة ، وقد رسم عليها قديس داخل إطار ، تحيط برأسه هالة، وتحتوى هذه القاعة على مجموعة من قطع المنسوجات المسيحية ذات الألوان الزاهية عبر عليها بأخميم (محافظة سوهاج) والشيخ عبادة (محافظة أسيوط)، والمنسوجات القبطية تعتبر حقلا خصباً للفن ، هي منسوجة إما من الصوف أو من الكتان وتزينها أشكال هندسية أو نباتبة أو حيوانات أو أشخاص تمت بصلة غالباً إلى الأساطير اليونانية القديمة التي استمرت شائعة وإن كانت قد فقدت مغزاها الديني إبان العصر المسيحي ، أو أصبح لها مغزى مختلف، بتفق والدين الجديد .

تم ، بحمد الله ، طبيع هذا الدليل بمطبعة جامعة الاسكندرية ، في يوم الأربعاء ٢٦ من جمادي الأولى ١٣٨٥ الموافق ٢٢ من سبتمبر ١٩٦٥

مدير الطبعة محمد يوسمف البسماطي